

الساعة العربية أرابية المغلمة المغلمة المغلمة الم

# مَنْ رَحْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دراسة وتفتيق : الدكتورك نزيهة امعارتج

المجالة الثالث الني

## باب:

# [القول فيما يجوز على الله ـ سبحانه $^{(1)}$ وتعالى $^{(2)}$

قلت: هذه العبارة فيها تسامح؛ فإن الجواز لا يتطرق إلى ذاته بوجه، وعبارته في أول الكتاب في قوله: «ما<sup>(3)</sup> يجوز في أحكامه» إن أراد بذلك ما يجوز في أفعاله، فهو سديد؛ فالجواز يتطرق إلى أفعاله ولا يتطرق إلى ذاته.

وقدم في هذا الباب الكلام على جواز تعلق الرؤية بالباري ـ سبحانه ـ، وذلك يستدعي مقدمة في إثبات الإدراك (4) أولا، ثم النظر في حقيقته (5) ثانيا، ثم الكلام فيها يشترط فيه ثالثا، ثم النظر فيها باعتباره يصح أن تكون الذات/ متعلقة له.

أما القول في إثبات وجوب الإدراك، فمذهبنا أن الإدراك معنى يقوم بجزء العين (6)، ووافق على ذلك معظم المعتزلة.

وخالف ابن الجبائي وشيعته في ذلك، وزعموا<sup>(7)</sup> أن المدرك<sup>(8)</sup> شاهدا أو غائبا هو الحي الذي لا آفة به، [فأما الحياة<sup>(9)</sup>] فيشترك فيها المدرك [وغير المدرك<sup>(10)</sup>]، وإنما الحتص المدرك بنفي الآفة.

والدليل على ثبوت الإدراك معنى: أنا نجد تفرقة ضرورة بين المدرك [وغير

[84ب]

[240]

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ب . ح .

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 155.

<sup>(3)</sup> ب. ج. ج: ما.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 157

<sup>(5)</sup> ب. ج. د: حقيقة.

<sup>(6)</sup> المجرد، ص: 363، نهاية الأقدام، ص: 343\_345\_355\_36.

<sup>(7)</sup> أ. ج. د: زعم.

<sup>(8)</sup> أ. ج: الإدراك.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

[121]

المدرك(1)]، وبين حالتنا عند تغميض أجفاننا، وحالتنا عند فتحها وإدراكنا المرئيات وتلك الحالة الزائدة ليست لنفس الجوهر ولا واجبة/ له لِـجَواز الخلو عنها، فإذن لابـــ من مقتض، ومن المحال كون المقتضى نفيا، فتعين كونه إثباتًا، وهـو إمـا أن يقتضــــــ بإيثار واختيار<sup>(2)</sup> أ ولا بإيثار، والمؤثر لا بد له مـن فعـل، والجـوهر البـاقي لا يصــح أا كان بإيجاب الحكم له أولى بإيجابه لغيره](3)، فإن نسبته إليه وإلى غيره على حــد ســواء وإذا قام بما يوجب له الحكم فهو المعنى الذي أردناه، وهذا هو السبيل إلى إثبات سائر الأعراض.

وعلى طريقة من نفي الأحوال أنــا<sup>(4)</sup> إذا علمنــا أمــرا ثابتــا زائــدا عــلي الجــوهر فهــ

[164][164] الإدراك المبتغى؛ إذ لا واسطة بين/ الوجود والعدم. / فإن قال ابن الجبائي: التفرقة بين الحالتين ترجع<sup>(5)</sup> إلى انتفاء الآفة في إحدى الحالتير

وثبوتها في الأخرى (6).

قلنا: لا يصح ذلك من وجوه:

أحدها: أن نقول: إما أن يشترط نفي كل آفة عن كل محل أولا، ولا يصح له اشتراه نفي كل آفة عن كل محل؛ إذ تقوم آفات عديدة باليـد والرجـل، والإدراك قـائم بجـز العين، ونفي كل آفة عن محل الإدراك غير صحيح؛ إذ جاز أن تقـوم<sup>(7)</sup> بعـض الآفـان

(1) ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. (3) ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> نهاية الإقدام، ص: 344\_345\_55\_355

<sup>(7)</sup> د: يقول.

[121]

المدرك (1)]، وبين حالتنا عند تغميض أجفاننا، وحالتنا عند فتحها وإدراكنا المرئيات، وتلك الحالة الزائدة ليست لنفس الجوهر ولا واجبة / له لِجَواز الخلو عنها، فإذن لابد من مقتض، ومن المحال كون المقتضى نفيا، فتعين كونه إثباتا، وهو إما أن يقتضي بإيثار واختيار (2) أولا بإيثار، والمؤثر لا بدله من فعل، والجوهر الباقي لا يصح أن يفعل، وما لا إيثار له فيجب قيامه بالجوهر الذي يثبت الحكم له؛ [إذ لو لم يقم به، لما كان بإيجاب الحكم له أولى بإيجابه لغيره] (3)، فإن نسبته إليه وإلى غيره على حدسواء، وإذا قام بما يوجب له الحكم فهو المعنى الذي أردناه، وهذا هو السبيل إلى إثبات سائر الأعراض.

وعلى طريقة من نفى الأحوال أنـا(4) إذا علمنـا أمـرا ثابتـا زائـدا عـلى الجـوهر فهـو [164] [164] الإدراك المبتغى؛ إذ لا واسطة بين/ الوجود والعدم. /

فإن قال ابن الجبائي: التفرقة بين الحالتين ترجع (5) إلى انتفاء الآفة في إحدى الحالتين وثبوتها في الأخرى (6).

قلنا: لا يصح ذلك من وجوه:

أحدها: أن نقول: إما أن يشترط نفي كل آفة عن كل محل أولا، ولا يصح له اشتراط نفي كل آفة عن كل محل؛ إذ تقوم آفات عديدة باليد والرجل، والإدراك قائم بجزء العين، ونفي كل آفة عن محل الإدراك غير صحيح؛ إذ جاز أن تقوم (7) بعض الآفات

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> نهاية الإقدام، ص: 44 3-34 5\_35 5\_35 6

<sup>(7)</sup> د: يقول.

بمحل الإدراك ثم يبرأ، فإن اشترط نفي آفة مخصوصة وهي المضادة للإدراك، فقد أثبته من حيث نفاه؛ [حيث أثبت المنافاة](1).

الوجه الثاني: في رد هذه المقالة: أن نفي (2) الآفة لا تعلق لـه إلا بالمحـل الـذي نفيت عنه، والذي نجده حال الرؤية متعلقـا بـالمرئي لا محالـة، فكيف يصح رده إلى نفي الآفة، وقد يدرك شيئا (3) ولا يدرك شيئا آخر، والحياة ليست من الصفات المتعلقة، ونفي الآفة كذلك، ولا اختصاص لواحد منها بمدرك (4) دون مدرك، فها بـال الرؤية اختصت ببعض المرئيات؟

الوجه الثالث: لو صح من هؤلاء أن يقولوا: الرؤية هي الحياة مع نفي الآفة، لصح لغيرهم أن يقول: العلم هو (5) الحياة مع نفي الآفة، وكذلك الشهرة والتمني وسائر المعاني، وإن نظر إلى تعلق العلم/ بالمعلوم، والشهوة بالمشتهى، والتمني بالمتمني، فمثله يطرد في الرؤية. ثم قد يرى الشيء ويسمع صوته، وقد يسمع صوته ولا يراه، فلو كان الإدراك يرجع إلى نفي الآفة مع الحياة لم (6) نجد فرقا بين أن يكون الشيء مسموعا أو مرئيا (7) أو مشموما (8) أو مذوقا، وإذا تبين اختلاف أحوالنا في هذه المواطن دلّ على اختلاف المعاني فيها، والحياة مع نفي الآفة معقول لا اختلاف فيه، فبطل كلامه.

وكل هذه الوجوه في رد كلامه تصلح لإثبات كون الإدراك معنى زائدا.

[242]

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> د: معن*ي*.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ب: بدرك.

<sup>(5)</sup> سأقط من: أ . د.

رد) ساقط س. ۱ . د (6) ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ب: مرويا.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

[165] ثم نقول: اشترطتم (1) اتصال الأشعة والبنية في الرؤية (2)، ونفي الآفة لا يشترط/ فيه ذلك، وإن اشترطتم البنية في الحياة (3) إلا أنها ليست البنية المشترطة في الإدراك.

وإن قالوا: سلمنا حكماً (4) إلا [أن الموجب له] (5) الحياة مع نفي آفة كان ذلك وإن قالوا: سلمنا حكماً (4) إلا [أن الموجب له] (5) الحياة مع نفي العلمة بوجودين، ومن جهة امتناع / التركيب في العلمة بوجودين، فكيف يصح تركيبها من وجود وانتفاء ؟ والحياة على تجردها توجد عريمة عن معنى الإدراك، فلا يصح أن تكون موجبة (6) لهذا الحكم، فتحقق (7) ثبوت الإدراك.

وأما القول في حقيقته: فقد اختلف أصحابنا في حقيقة الإدراك:

فمنهم من [رأى حده (<sup>8)</sup>]<sup>(9)</sup>،

ومنهم من منع ذلك(10)،

ومنهم من/ قال: هو علم مخصوص متعلق بالوجود، ولا يخرج عن (11) جنس العلوم (12)، ومن أصحابنا من أثبته مخالفا لأجناس العلوم (13)، وقد نقل القولان عن الشيخ أبي الحسن.

[243]

<sup>(1)</sup> ب: اشترطتم.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص:356.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 186\_187.

<sup>(4)</sup> ساقط من: .ب.

<sup>(5)</sup> أ: [إلا أن الموجب له].

<sup>(6)</sup> ب. د: موحودية.

<sup>.</sup> (7) د: فتحقیق.

<sup>(</sup>م) للأد عامين.

<sup>(8)</sup> الأشعري في المجرد، ص: 263، الشهرستاني، نهاية الإقدام، ص: 345\_1 35

<sup>(9)</sup> ذ: حدة.

<sup>(10)</sup> رفضه البغدادي في أصول الدين، ص: 79، وهو موقف الباقلاني أيضا في الإنصاف، ص: 25.

<sup>(11)</sup> د: من.

<sup>(12)</sup> الأشعري في المجرد، ص: 83\_88، الشهرستاني في نهاية الأقدام، ص 345\_351، المواقف، ص: 143. (13) الأشعري والباقلاني، انظر: المجرد، ص 263، الإنصاف، ص: 14\_15، الشهرستاني، نهاية الأقدام، ص: 35\_357.

فأما من حده فمن جملة حدودهم قول الشيخ: «الإدراك: ما أوجب لمحله كونه مدركا»(1)، وقد تقدم الكلام عليه فيها سبق في حد العلم.

وزعم بعضهم أن حد الإدراك: هو/ الصفة المصححة لترتيب الفعل(2)، وهذا غير سديد؛ فإن الإدراك من العاجز لا يصح منه ترتيب الفعل، وكذلك في رؤيتنا ولمسنا وشمنا وذوقنا<sup>(3)</sup> للأعراض<sup>(4)</sup> التي ليست من جنس مقدورنا لا يصح باعتبارها الفعل.

[85ب]

وربها قيل: حده: ما استحق محله به أن يسمى مدركا<sup>(5)</sup>، ـ وهذا سبق الكلام عليه ـ.

وذهب القاضي إلى أن الإدراك مما لا يحد (6) وذكر طريقين:

أحدهما: أن لفظ الإدراك مشترك؛ إذ يطلق ويرادبه العلم (77)، ويطلق ويرادبه: اللحوق(8) كقوله (9) \_ تعالى \_(10): ﴿ لاَ أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ أَنْفَمَرَ ﴾(11)، ويقال: أدرك الغلام (12) إذا ترعرع، وأدركت (13) الثمرة إذا أزهرت وأينعت (14)، والألفاظ

(1) المجرد، ص: 263

(2) هذا موقف الباقلاني الإنصاف، ص: 25.

(3) سابق من: أ . ج . د.

(4) ساقط من: ب.

(5) المجرد، ص: 263

(6) الإنصاف، ص: 25.

(7) أدرك الشيء بلغ وقته وانتهى ... وقولـه ـ تعـالى ـ: ﴿بَلَ إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ﴾[[النمـل: 68] روى عن الخسن أنه قال: جهلوا علم الآخرة، أي لا علم عندهم في أمر الأُخرة... فإن الفراء قال: معناه لغة تدارك أي تتابع علمهم في الآخرة. راجع: لسان العرب: 10/421 (مادة درك)، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 129.

(8) «درك الدرك اللحاق... وتدارك القوم تلاحقوا أي لحق آخرهم أولهم»: لسان العرب: 10/ 419 (مادة

(9) د: لقوله.

(10) ساقط من: أ . ج . د .

(11) يس/ 39.

(12) ب: العلوم.

(13) أ: أدرك.

(14) "وأدرك الغلام وأدركت الثمر أي بلغ»: لسان العرب: 10/ 420 (مادة درك).

المشتركة لا يدخلها الحدود، وهذا لا يمنع من تفصيل كل معنى من معاني اللفظ وحده على حياله.

وقد يقال: إن الإدراك لا تحويه صناعة الحد لما ذكرناه في حد/ العلم.

والذي ينصره الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني أن الإدراك من (1) جنس العلوم (2) ج ج] وهو أحد قولي (3) الشيخ./

وذهب القاضي<sup>(4)</sup> في بعض كتبه <sup>(5)</sup> إلى نصرة القول بمخالفته لأجناس العلوم، وقد اتفق الفريقان على ثبوت المخالفة بينه وبين العلم المتعلق بالموجود الذي هو قائم بالقلب. وعن <sup>(6)</sup> هذا قال الإمام أبو القاسم <sup>(7)</sup>: إن الخلاف في المعنى يؤول إلى عبارة بعد تسليم الاختلاف بين العلوم.

ورأى تلميذه الإمام أبو المعالي: أن الخلاف في المعنى هو الصحيح<sup>(8)</sup>، لتصريح بعض القوم بثبوت كونه علما<sup>(9)</sup>، وتصريح آخرين أنه ليس من قبيل (10) العلوم (11)،

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(2)</sup> لم أقف على هذا القول لأبي إسحاق الإسفرايني.

<sup>(3)</sup> ب. د: قول.

<sup>(4)</sup>الباقلاني.

<sup>(5)</sup> الإنصاف ص: 14\_15.

<sup>(6)</sup> ب [علي]

<sup>(7)</sup> هو الأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن على بن محمد الإسفراييني المعروف بالإسكافي تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وشيخ إمام الحرمين في الكلام... صنف أصول الدين وأصول الفقه والجدل.... كان شيخا جليلا من رؤوس الفقهاء والمتكلمين، له اللسان في النظر والتدريس، والتقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف في الزهد والورع، عديم النظير في وقته ما رؤي مثله، عاش عالما توفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من صفر سنة اثنين وخسين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية: 1/ 1 9-20، تبين كذب المفترى ص: 265.

<sup>(8)</sup> لم أقف على هذا الموقف للجويني.

 <sup>(9)</sup> هذا اختيار أبي إسحاق الإسفراييني والأشعري وقد سبق ذكر ذلك.

<sup>(10)</sup> ب: قبل.

<sup>(11)</sup> هذا اختيار الأشعري والباقلاني كما سبق تحقيق ذلك.

وقال من اعتقد كونه من جنس العلوم<sup>(1)</sup>: لو لم يكن من جنس العلـوم لجـاز وجـود الإدراك بلا علم، فيكون رائيا للشيء لامسا له غير عالم بوجوده، وإذا فُقد العلم بوجوده وإذا فُقد العلم بوجوده جامَعه (2) الشك في وجوده مع رؤيته له (3) ولمسه، وذلك محال، القول بأنه (4)

التولد، ولا يصح كونه علَّه؛ لأنه يلزم منه العكس، وقد وجد العلم بدون الإدراك، فلزم أن يكون من جنس العلوم، ولا يصح أن يقال: هذا مشترك الإلزام؛ فإن من قال/ : إن الإدراك من جنس / العلوم معترف بأنه مخالف للعلم بـالوجود، والمختلفـان [123][1123] يجوز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر (6)، فيتوجه الإلزام عليهم؛ لأنا نقول متى كان من جنس العلوم وإن خالفها فلزم أن يضاد الجهل بالمعلوم(7) والشك فيه، بخلاف ما

إذا قلنا: إنه خارج عن جنس العلوم فلا يضاد الجهل والشك، فإندفع عنا السؤال

ولا يصح أن يكون الإدراك سببا للعلم؛ لما سنقيم عليه (5) من الدلالة على إبطال

وتمحض الإلزام على الخصم. وقال من زعم أنه مخالف للعلوم(8): وقد(9) ذهب بعض المحققين إلى أنه يجوز في العقل وجود الإدراك بدون العلم (10)، وإنها العادة منعت من ذلك فلم يصح

(1) ساقط من: ب.

الاستدلال.

(2) ب: جامدة.

(3) ساقط من: أ . ج . د.

(4) أب . ج : أنه.

(5) ساقط من: أ . ج.

(6) سبق تجديد المختلفان.

(7) أ: بالعلوم.

(8) الأشعري والباقلاني. المجرد، ص: 263، نهاية الإقدام، ص: 345 ــ 351.

(9) ساقط من: د.

(10) نهاية الأقدام، ص: 345\_346.

وعلى تقدير الموافقة، في المانع من كون العلم شرطا في الإدراك، ويجوز وجود الشرط بدون المشروط، ولا يجوز وجود المشروط بدون الشرط، ثم هذا الاستدلال

وقولكم: إن الإدراك إذا كان من جنس العلوم ضاد ما يضادها وإن خالفها: غير مستقيم؛ فإن الإدراك لا يضاد العلم بالوجود وإن كان علم إذ جاز مجامعته لـه، فإذا 

[246]

ثم نقول بعد ذلك : إذا اتفق العِلْمان (2) في حقيقة العلم واتحد متعلق العلمين، فيجب تماثلها للاشتراك في النوع/ والتعلق، وذلك محال؛ إذ نجم من أنفسنا تفرقة ضرورية بين حالتي تغميض أجفاننا وغيبة المرئى عنا وبين حالة إدراكنا، وكذلك نجد تفرقة بين اللمس والشم والندوق والسمع والبصر، ولـو كانـت الإدراكـات من جنس العلـوم(3) وهـي كلهـا تتعلـق بالموجـود للـزم تماثلها وعدم الاختلاف فيها، وذلك معلوم البطلان قطعا(4)، وقد وافق الخصم على ثبوت الاختلاف، وإن خالف في مغايرة الإدراك لجنس العلوم(٥)، ويقوى (6) الإلزام على أصحابنا (7)؛ فإنهم أثبتوا كون الباري سميعا بصيرا، وإن كان

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ج . ب . د: العلماء.

<sup>(3)</sup> ب: السلوم.

<sup>(4)</sup> ب: مطعا.

<sup>(5)</sup> ذهب الكعبي من المعتزلة ومن تابعه من البغداديين إلى معنى كونه سميعا بصيرا أنه عالم للمسموعات والمبصرات لا زائد على كونه عالما بالمعلومات، ووافقه جماعة من النجارية وصار الجبائي وابنه إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به، وذهب بعض المعتزلة إلى أن معنى كونـه سميعا بصـيرا أنـه مدرك للمسموعات والمبصرات وذلك زائد على كونه عالما. نهاية الإقدام، ص: 341، الملل والنحل: .78/1

<sup>(6)</sup> ب: يقول.

<sup>(7)</sup> الأشاعرة.

عالما بكل معلوم(1)، فإذا قالوا بأنه من جنس العلوم(2) امتنع أن يجامع في الذات

الواحدة الإدراك العلم بالمدرك، ولو صح القول بذلك لزم نفي كونه سمعيا بصيرا، وآل القول إلى مذهب الكعبى وهذا لا سبيل إليه.

وفي المسألة بقايا من المباحثة، وما ذكرناه لباب كلماتهم، فلنقتصر عليه ففيه غُنية للمتأمل.

وأما من أثبت الإدراك معنى من المعتزلة(3) فلا يستقيم منه أن يقول بأنه من جنس العلوم؛ / لأنه يشترط في الإدراك ما لا يشترط في العلم.

# القول فيما يشترط في الإدراك.

[86]

والحياة باتفاق منا شرط في وجود الإدراك، ولا يجامع الإدراك ضد الحياة، ولا مجامعه العمى والصمم.

ونقل/عن صالح (4) بن صالح المعروف بالقبة (5) أنه قال (6): يجوز قيام الإدراك [247] **بال**عين مع وجود العمى. وكذلك قال: يوجد العلم مع الموت<sup>(7)</sup>. وسياق ذلك يجره إلى

عدم اشتراط الحياة في العلم والإدراك أيضا(8)، وهذا نوع من السفسطة، ويلزم عليه الشك في علم الجمادات، وإبطال دلالة الفعل الواقع (9) من المؤثر المختار على

(2) سبق بيان ذلك.

(3) نهاية الإقدام ص: 341.

(4) صيالح.

(5) ب.ج.د: [بقية]

(6) ساقط من: أ . ج . د.

(7) المقالات، ص: 383، أصول الدين، ص: 29.

(8) ساقط من: ج .

(9) ساقط من: ب.

<sup>(1)</sup> نهاية الأقدام، ص: 341.

[124] علم/ الفاعل<sup>(1)</sup>، وفي ذلك إبطال ضرورات العقول وأدلتها، فهذا مما لا يلتفت إليه ولا يعتدبه قولا في النظريات.

وأما اتصال الأشعة والبنية فليسا بشرطين في [الرؤية في] (2) المعقول، وقد اشترطهما المعتزلة (3) ورأوا أن الإنسان/ إذا فتح أجفانه انبعثت الأشعة من حدقته، واتصلت بالمرئي، وتشبثت به فحصل (4) الإدراك (5). وزعموا أن الإدراك [لا يصح أن] (6) يقوم بجزء فَرْدٍ عَرِيِّ عن بنية مع غيره، وأنه لا يصح للإدراك جميع البنية بل لا بد من بنية محصوصة على مثال العين (7) (8).

ونحن نفرد كل واحد منهما بقول فيتم ما ذكرناه من المقدمة \_ إن شاء الله تعالى \_(9).

فنقول أو لا قو لا (10) في عدم اشتراط البنية: فإنه من مقدمات دليل إبطال الأشعة كما سنين ذلك:

قال صاحب الكتاب: «من أثبت الإدراك من المعتزلة (11) مجمعون على اشتراط البنية». وهذا التقييد غير/ مفيد؛ فإن من قال: إن المدرك هو الحي الذي لا آفة به (12) هو الذي

[488د]

<sup>(1)</sup> ب. د: للفاعل.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> المجرد، ص: 9 هـ1 8 ـ 26 ع، نهاية الإقدام، ص 344 ـ 346.

<sup>(4)</sup> ب . ج: فيصل.

<sup>(5)</sup> المغنى: 4/ 59\_16\_62، نهاية الإقدام، ص: 344ـ346.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ج: المعين.

<sup>(8)</sup> المجرد، ص: 22ـ3 هـ 3 26ـ4 264، نهاية الإقدام، ص: 347ـ848، أصول الدين، ص 28ـ29.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: د.

<sup>(11)</sup> المجرد، ص: 363، نهاية الإقدام، ص: 341\_343\_345\_355\_356.

<sup>(12)</sup> ب: له.

ينفي الإدراك، وهو يشترط البنية (1) فإذن المعتزلة كلهم يشترطون البنية (2).

وقد استَدل على بطلان اشتراط البنية بوجهين، وذَكر أَوْجُها ولم يأت إلا بوجهين:

شرطا في (4) قيامه بالجوهر؛ إذ الشرط لا بد أن يوجد في محل يوجد فيه المسروط وإلا لزم أن يثبت المشروط [مع انتفاء الشرط، وتكون الحياة في محل، والعلم في محل، وفي ذلك] (5) ثبوت (6) المشروط (7) بدون الشرط (8).

فإن قيل: فيلزمكم ألا يثبت التأليف بين جوهرين؛ فإنه لا يصح قيام التأليف بجوهر إلا بوجود جوهر آخر، فإذا<sup>(9)</sup> جاز أن يكون قيام عرض التأليف به (10) مشروطا بوجود جوهر (11) آخر (12) بجواره، فما المانع من (13) مثل ذلك في الإدراك؟

والجواب من وجهين:

<sup>(1)</sup> هذا اختيار الجبائي، نهاية الإقدام، ص: 341\_348.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام ص: 341\_348.

<sup>(3)</sup> ب. ج: و.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 157<del>ـــ159</del>.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 157ــ159 (9) ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ج . د

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب.

أحدهما: أنا لا نسلم أن التأليف عرض.

والجواب<sup>(1)</sup> الثاني: أنا<sup>(2)</sup> وإن سلّمنا أن<sup>(3)</sup> التأليف<sup>(4)</sup> عرض غير أنه يقتضي [كون محله مؤلفا مع غيره، وليس قيام الإدراك يقتضي]<sup>(5)</sup> حكما لغيره. والجواب الأول أسد.

[249د] والوجه الثاني قال: وافقتمونا على أن الشرط يطرد/ شاهدا وغائبا، فلو كانت البنية شرطا [لاطردت<sup>(6)</sup>]<sup>(7)</sup>.

وهذا<sup>(8)</sup> إنما يلزم من يثبت كون الباري \_ تعالى \_ <sup>(9)</sup> بصيرا، ومن منع ذلك منهم لم [169] يلزمه، فهو أمر إلزامي لا يتوجه إلا على من سلّمه، إلا أن يثبت/ الدليل أن الباري \_ تعالى \_ (10) سميع بصير فيكون نقضا على من يشترط البنية.

ومما يدل على انتفاء اشتراط البنية: أن الجواهر المحيطة بمحل الإدراك لوقدرنا مفارقة محل الإدراك لها مع بقائها على أعراضها لم تتغير أحكامها، فإن كانت تلك الأعراض توجب حكما لما فارق محلها، فيلزم أن يوجب العرض الحكم لغير محله مع أنه [125] لا اختصاص له/ بمحله.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(</sup>۲) ساقط من: أ . ب.

<sup>(3)</sup> ج: به.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . د.

رد) ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 158.

<sup>11. (7)</sup> 

<sup>(7)</sup> ب: اطردت.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.(9) ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

ثم الموجب (1) لهذا الحكم ينبغي أن يكون مجموع أعراض؛ فإن انضهام جوهر فرد إلى محل الإدراك غير كاف عندهم، وثبوت حكم لمحل الإدراك بناء على معان متعددة

تراكيب في العلة، ولا يصح التراكيب في العلة العقلية (2)؛ فإنها إنها توجب حكمها لنفسها، ويستحيل ثبوت صفة نفسية لذوات عديدة ، فامتنع القول بالتركيب في العلة العقلية، وما ذكروه يلزم منه التركيب، ففسد(3).

فإن قيل: فعلى قول ما ذكرتموه يجوز أن يقوم الإدراك بالعقب.

قلنا: أجل ولا يقوم إلا بجزء منه، و(4) يقوم عدد من الإدراكات بأجزاء، ولا نشترط نحن بنية/ مخصوصة، ولا مطلق بنية؛ إذ جوزنا قيامه بالجوهر(5) الفرد،

والجواهر متهاثلة، فها(6) جاز على بعضها جاز على باقيها، فتأملوا ذلك ترشدوا.

وإذا تمهد (7) ذلك، فنتكلّم على اشتراطهم الشعاع في الإدراك:

[250]

والشعاع أجزاء مضيئة تنفصل من العين وتتصل بالمرئي، فيسمى/ الطرف المتصل [87ب] بالناظر<sup>(8)</sup> عندهم: «مبعث الشعاع»، والطرف المتصل بالمرئي يسمى: «قاعدة الشعاع». وإنها يدرك بها<sup>(9)</sup> اتصل به الشعاع<sup>(10)</sup> أو ما<sup>(11)</sup> قام [بالمحل الذي اتصل به.

: (1) ب . د: لموجود. (2) العلة العقلية هي التي توثر في معلولها بالإيجاد وهي التي لا يجوز عليها مفارقة معلولها بالزمان، وهيي مطردة أي كلما وجدت وجد الحكم، ومنعكسة أي كلما انتفت انتفى الحكم. انظر: كشاف اصطلاحات

الفنون: 2/ 1206\_1208، المؤلف، ص: 93، نهاية الإقدام، ص: 182. (3) ساقط من: ب.

(5) أ . ب: بالجزء.

(4) أ: أو.

(6) ب: فيما.

(7) ج: بطل.

(8) ب ، ج . د: بالنظر. (9) ب.ج: ما.

(10) ساقط من: أ . ج . د.

(11) ساقط من: أ . ج . د.

وكان الأولون منهم يقولون: المدرك](1) ما(2) اتصل به الشعاع، فقيل: [قد ترى الحركة واللون والعرض يستحيل عليه مماسة الأجسام. فقالوا: المدرك ما اتصل(3) به الشعاع أو] ما(4) [قام به الشعاع](5).

فقيل<sup>(6)</sup> لهم <sup>(7)</sup>: فيلزم أن تُرى الطعوم والأرايح؛ لأنها قائمة بالمحل الذي اتصل به الشعاع.

قالوا: إنها نقول: [ما قـام<sup>(8)</sup>] بها اتصل به الشعاع يُـرى<sup>(9)</sup> إذا كـان ممـا تجـوز رؤيتـه، على وهذا عندهم ما لا/ تجوز رؤيته، وهو عندنا<sup>(10)</sup> مما لا<sup>(11)</sup> يجوز أن يرى.

و(12) قيل لهم: فالجسم إذا كان بعيدا يُرى ولا يُرى لونه، وإنها رأيتموه لاتصال الشعاع به، واللون قائم به.

ثم قالوا: إنما (13) يجوز انبعاث الأشعة من بنية العين خاصة.

وقد أبطلنا عليهم اشتراط البنية، ويلزم من/ بطلان اشتراطها بطلان اشتراط ما يترتب عليها؛ لأنه إذا جاز وجود المشروط بدونها جاز وجوده بدون مالا يوجد إلا بها

- (1) ساقط من: ب.
  - (2) ب: بما.
- (3) ساقط من: ب.
- . (4) ساقط من: ب. د.
- (5) ساقط من: ب.
- (6) ساقط من: ب . ج . د.
  - (7) ساقط من: ب.
  - (8) ساقط من: ب . د.
    - (9) ج: يريد.
    - رو) ج. يريد. (10) ساقط من: أ.
- (11) ساقط من: أ . ج . د.
  - (12) ساقط من: أ . د.
    - (13) د: أيضا.

لا محالة.

ثم ذكر صاحب الكتاب حكاية عنهم في بيان اشتراط انبعاث الشعاع أمورا ترجع إلى استقرار الفوائد عللوها وربطوها بالشعاع كالقرب المفرط والبعد المفرط، وقالوا: إذا لاقى الشعاع جسما صقيلا لا تضرس<sup>(1)</sup> له لم يتشبث<sup>(2)</sup> به الشعاع، فينعكس إلى الناظر، فعند ذلك يرى نفسه.

وهذا يلزم عليه ألا ترى المرآة أصلا؛ لأن قاعدة الشعاع التي باعتبارها صح إدراك المرئي لم تتحقق؛ إذ لا تضرس<sup>(3)</sup> للصقيل، فيلزم أن يرى نفسه، ولا يرى الماء ولا المرآة، وذلك<sup>(4)</sup> خلاف الحس قطعا، فبطل ما قالوا<sup>(5)</sup>.

ثم ذكر صاحب الكتاب مطالبتهم بسبب انبعاث الأشعة، وجواز ألا يخلق الله حركة في الأشعة، فيكون الصحيح (6) السالم من الآفة مفتوح العين ولا يرى وهم يأبون ذلك (7)، [وذكر عليهم إلزام أن يرى الجوهر الفرد إذا كان في سمة الشعاع وهم يأبون ذلك (8)] (9) مع أنه لا يخصه عند انضمامه مع غيره، وإلزام أن ترى الألوان والروائح لاتصال الأشعة بمحلها (10)، وقد تقدم منا الكلام عليه.

ومما يرد عليهم في اشتراط الشعاع، أن الإنسان في الليل المظلم في البرية يرى من بعد

(1) ج: تضريس.

[126]

<sup>(2)</sup> ب: يثبت.

<sup>(3)</sup> ج: تضریس.

<sup>(4)</sup> ب: كذلك.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 159\_160، نهاية الإقدام، ص: 348.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص:160.

<sup>(8)</sup> نفسه، ص: 161.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 161.

[22] النار، ولا يسرى/ مسابينه وبينها، وكذلك يسرى قسرص الشسمس ولا يسرى الجواهر (1) التي بينه وبينها إذا تعالت في الجو، وكل (2) ذلك يدل على أن (3) انبعاث الأشعة لا يوجب الإدراك.

ثم نقول: قد قررنا جواز قيام (4) الإدراك بجزء فرد، فإذا قام إدراك بجزء فرد لم يصح منه انبعاث الشعاع يتصل بالمرئي، فيبطل اشتراط الأشعة. وقد يرفع الإنسان طرفه إلى السهاء فيرى ما لا يسع العين أشعة تتصل به.

قالوا: إنها ذلك لأن الأجزاء من الهواء مضيئة/ فيتصل الشعاع بها، وهي تتصل بالسهاء فتعين على الأبصار، كما أن البلور إذا اتصل الشعاع به وهو جسم مضيء متصل بها فيه فيرى ما فيه.

قيل لهم: فما بال السماء ترى في الظلام و (<sup>5)</sup>الهواء في ذلك الوقت غير مضيء؟ فبطل ما تخيلوه من اشتراط الأشعة.

وقولهم: إن جريان الوجود على وفق ما عللنا يدل على أنه إنها كان الإبصار<sup>(6)</sup> الأشعة باطلا؛ فإنا نجد في أحكام العادة ما يقارن شيئا ولا يقتضيه كالشبع عند الأكل والري عند الشرب وأمثال ذلك، ولا يلزم إحالة ذلك على [الأكل (8) و] الشرب، وإنها يجال ذلك على ما أجرى الله (9) به (10) عادته من خلق ذلك

<sup>(1)</sup> أ. ب. ج: الجوارح.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ب: مع.

<sup>(6)</sup> ب: للإبصار.

<sup>(0)</sup> ب. *بار*بطار. (7) ج: الاتصال.

<sup>(</sup>۶) ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

قسم التحقيق \_\_\_\_\_\_

عقيبه(1).

و<sup>(2)</sup>كذلك نقول: أجرى الله<sup>(3)</sup> عادته/ بعد خلق الإدراك عند البعد المفرط والقرب [253] المفرط وليس ذلك لأجل انبعاث الأشعة. ومما<sup>(5)</sup> اشترطوا في الرؤية المقابلة وهو مبني على فاسد أصلهم في الأشعة وقد أبطلناه.

[ثم يرد $^{(6)}$ ] على من اعترف منهم بأن الله يـرى، و $^{(7)}$  حصـول الرؤيـة منـه مـن غـير مقابلة $^{(8)}$ ، وذلك يبطل الاشتراط وينقض الدعوى فيه.

ثم يلزم عليه أنه إذا رأى جسما عظيما أنه يقابل أجزاء الجسم، والشيء لا يقابل أكثر (9) منه.

وإن قالوا: ما بينه وبين الجسم من الهواء المضيء مقابل للجسم.

قيل: فهو يرى ذلك الهواء المضيء، فيلزم أن يقابل ما (10) يقابل الجسم العظيم من الهواء المضيء (11)، وذلك واقع عليهم، وقد تقدم (12) الكلام (13) عليه (14) في المقدمة.

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 161.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(3)</sup> أب: لله.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> أ: إنما.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> المقالات، ص: 157 أصول الدين، ص: 92\_98.

<sup>(9)</sup> د: أكبر.

<sup>(10)</sup> د: بما.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(12)</sup> أ . ج: تم.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

## فصل:

# [الإدراكات كلها خمسة]

اختلف أئمتنا في أن الإدراكات خمسة أو ستة (1):

[88ب] فذهب<sup>(2)</sup> جماعة من الأصحاب إلى أنها/ [ستة<sup>(3)</sup>].

[وهناك من ذهب إلى أنها] (4) خمسة: إدراك البصر، وإدراك السمع، [وإدراك الشم] (5)، وإدراك الذوق، وإدراك اللمس (6).

فالبصر يتعلق بالجوهر واللون والكون، ومحله في العادة ـ جزء من العين، والسمع يتعلق بالأصوات ومحله في العادة \_ جزء من حاسة الأذن، والشم يتعلق بالروائح والذوق يتعلق بالطعوم، ومحل الشم جزء من الأنف، ومحل الذوق جزء من الأنف، ومحل الذوق جزء من اللسان، / واللمس يتعلق بالحرارة والبرودة والليونة والخشونة، ومحله سائر البشرة، ولا يختص هذا (7) الإدراك بجزء دون جزء (8).

[172ج] وذهب/ القاضي في بعض كتبه إلى إثبات (9) إدراك الآلام.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(2)</sup> أ . د: وذهب.

<sup>(3)</sup> هذه إضافة من الشارح لا وجود لها في الكتاب، ص: 162، أما من جعل الإدراك ستة أشياء فهـو الباقلاني في كتابه: الإنصاف، ص: 14.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> هذا ما ذهب إليه إمام الحرمين في: الإرشاد، ص 162، الشهرستاني في: نهاية الإقدام، ص: 051، الشهرستاني في: نهاية الإقدام، ص: 051ـ351.

<sup>(7)</sup> أ. ج. د: بهذا.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 162.

<sup>(9)</sup> الإنصاف، ص: 14.

[255]د]

وغيره يذهب إلى أنه ليس إدراك سادسا وإنما هو علم بالألم واللذات<sup>(1)</sup>، قال القاضي: «نحن نعلم<sup>(2)</sup> بألم غيرنا، ونجد تفرقة بين علمنا بألم غيرنا، وبين وجداننا الألم بذاتنا، فيدل على كونه إدراكا زائدا» (3).

وهذا لا يفيد القطع، فإنا نجد التفرقة لقيام الألم بنا، والمعلوم من غيرنا لا نعلم قيامه بنا، ونحن لا نجد من أنفسنا العلم بالمستحيلات الضرورية وغيرها، وكذلك القدرة، فيلزم أن يكون ذلك إدراكا زائدا، وربما التزم بعض الناس أن كل صفة من شرطها الحياة فهي متعلق الإدراك السادس<sup>(4)</sup>.

ثم اختلف أصحابنا في انحصار هذه الإدراكات في التجويز العقلي فقال بعضهم (5): لا يجوز عقلا زائدا عليها، ومال آخرون إلى التجويز (6)، وكذلك وقع اختلافهم في جميع أجناس الأعراض.

والتحقيق أن من الأعراض ما ينحصر بقسمة حاصرة عقلية كالأكوان؛ فإن الجوهر بانفراده إما أن يستقر في حيزه أو لا، فانحصر في الحركة والسكون، وإذا نسب إلى جوهر آخر/، فإما أن يكون بينهما حيز أو لا، فلم يخل عن الاجتماع والافتراق، فهذا ما ينحصر.

ومن الأعراض ما لا تتم<sup>(7)</sup> فيه قسمة حاصرة (<sup>8)</sup>، [فيبقى العقل (<sup>9)</sup>] مترددا في

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 162.

<sup>(2)</sup> ساقط من: 1.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 162.

<sup>(4)</sup> نسب هذا القول إلى أئمة الأشاعرة، الإرشاد، ص: 162.

<sup>(5)</sup> هذا اختيار الجويني الإرشاد، ص: 162.

<sup>(6)</sup> هذا اختيار الباقلاني وذلك بدليل ما سبق في هذا الفصل.

<sup>(7)</sup> أ: تنقسم، ب: تعلم.

<sup>(8)</sup> ب: [حاصرة العقل].

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

إثبات الزائد، والعرض المقدر زائدا<sup>(1)</sup> لم تعرف حقيقته، [وما لا<sup>(2)</sup>] [تفهم حقيقته]<sup>(3)</sup> لا يمكن الحكم عليه بأنه جائز وجوده أو ممتنع ثبوته، وليس فيها علمناه [ما يتوقف فيه (<sup>5)</sup>].

و<sup>(6)</sup> أما الكلام فيها يجوز أن يتعلق به الإدراك عقى لا على خلاف المعتاد، في ذكر في الفصل الذي يلى هذا الفصل.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> أ: ما لا، وهو ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> أ. ب: توقفا.

<sup>(5)</sup> ب.د: عليه.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج. د.

### فصل

# [20] كل موجود يجوز أن يرى

اتفق أهل السنة (2) على أن الرؤية [يجوز أن (3)] تتعلق بكل موجود (4)، واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية من الإدراكات بكل موجود:

فذهب القدماء منهم كعبد<sup>(5)</sup> الله بن سعيد والقلانسي<sup>(6)</sup> إلى أن هذا العموم مختص بالرؤية، وبقية الإدراكات لا يجوز أن<sup>(7)</sup> تعم الموجودات<sup>(8)</sup>.

ونقل/ عن الشيخ أبي الحسن مخالفتهما في ذلك (<sup>9)</sup>، والمصير إلى جواز عموم كل [173ج] إدراك لكل موجود.

(1) العنوان مقتبس من كتاب «الإرشاد».

(2) ب. ج. والإرشاد: الحق.

(3) ساقط من: ج.

(4) الإرشاد، ص: 163، نهاية الاقدام، ص: 357، أصول الدين، ص: 97، المجرد، ص: 79، المواقف، ص: 302.

(5) ب: عبد.

(6) هو إبراهيم بن عبد الله المعروف بالقلانسي الزبيدي أبو إسحاق فقيه عالم بالكلام توفي سنة:359هـ، من تصانيفه «كتاب الإمامة والرد على الرافضـة»، انظـر: معجـم المـؤلفين: 1/ 54، الصـفدي، الـوافي في الوفيات: 5/ 43.

(7) ساقط من: أ.

(8) ذلك لأن ابن كلاب لما خص تعلق السمع بالأصوات صار إلى أن الكلام الأزلي لا يصح أن يُسمع؛ لأن كلام الباري في الأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا إلا عند وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط التكليف، فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضية خبرا اتصف عند ذلك بهذه الأحكام، فهي عنده من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الباري \_ تعالى \_ فيها لا يزال بكونه خالقا ورازقا فهو في نفسه كلام لنفسه أمر ونهي وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه بل بالنسبة إلى المخاطب وعال تعلقه. انظر: نهاية الإقدام، ص: 302\_308.

(9) المجرد، ص: 80\_263، المواقف، ص: 287.

[1128]

ونقل عن عبد الله بن سعيد أنه ـ لما خص تعلق السمع(1) بالأصوات ـ أن الكلام الأزلي لا يصح أن يسمع، وفي ذلك مخالفة القاطع السمعي(2).

والشيخ أبو الحسن الأشعري(3) [ عليه الله على الله على السمع يعم كل 2561د موجود، جوز تعلّقه بكلام الله \_ تعالى \_<sup>(5)</sup>، / وقال بوقوع هذا الجائز على ما ورد السمع بـه في حق موسى [\_علينكم \_6]، وعمدة الشيخ (7) في ذلك ما نـذكره مـن مأخـذه في صحة تعلق الرؤية بكل موجود، وتقريره أن الوجود هو المصحح (<sup>8)</sup>، وسيأتي الكلام عليه.

وقد اختلف الأصحاب أيضا<sup>(9)</sup> في الأكوان التي هي في وقتنا متعلق الرؤيـة اتفاقـا هل هي متعلق اللمس(10)؟

فذهب بعضهم (11) إلى أن إدراك اللمس متعلق بجميع الأكوان، فإن من لمس شيئا واضطرب تحت يده يدرك حركته، وإذا انفرقت أجزاؤه في يده أدرك تفرقه (12).

ومن الأصحاب(13) من أنكر ذلك، وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس، ولم يتعلق به/ إدراك اللمس.

<sup>(1)</sup> ب: السمع.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص: 303\_304 مجموع فتاوي 12/ 403.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب، د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> أبو الحسن الأشعري.

<sup>(8)</sup> المجرد، ص 80، الإرشاد، ص: 164-165.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ج: النفس.

<sup>(11)</sup> لم أقف على هذا الرأي للأشعرى.

<sup>(12)</sup> ب ج: تفرقته.

<sup>(13)</sup> الأشعري في المجرد، ص: 244\_263، المواقف، ص: 302.

والتحقيق تعلق(1) إدراك اللمس بالأكوان؛ فإن السبيل إلى كونها مرئية هو السبيل إلى تعلق إدراك اللمس بها. وإذا قلنا: إن الرؤية تتعلق بكل موجود، فالرؤية موجودة، فيجوز أن ترى، فإذا لم نر رؤيتنا فإنا لا نراها لمانع، وذلك المانع موجود فيجوز أن يرى، فتقع الطلبة (2) إلى إثبات مانع يمنع من [رؤيته المانع (3)].

فقال القاضي \_ منفصلا عن ذلك \_: المانع (4) يمنع من رؤية (5) ما هو مانع من

رؤيته، ومانع من رؤية نفسه.

فقيل له: إذا كان يمنع من [رؤية (<sup>6)</sup> نفسه]، فصفة نفسه أن يمنع/ رؤيته، وذلك مما [257] يحيل رؤيته، وكونه موجودا يصحح رؤيته (<sup>7)</sup>، وامتناع رؤيته في <sup>(8)</sup> نفسه من تقدير مانع<sup>(9)</sup> بالنسبة إلى رؤيته.

قال: صفة نفسه أن يمنع من قام به رؤيته، ويجوز أن يراه غير من قام بـ إذ الحكم لا يثبت بالمعنى إلا في محل قام به/ ذلك المعنى، ولا يناقض ذلك كون الوجود [89ب]

### 00000

(1) ساقط من: ب ، د.

<sup>(2)</sup> الجرد، ص: 83.

<sup>(3)</sup> ج . د: رؤية الصانع.

<sup>(4)</sup> ج: المانع.

<sup>(5)</sup> ب . ج: رؤيته. (6) أ: نفس رؤيته.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . ج . د. (8) ساقط من: ج .

<sup>(9)</sup> أ. د: منع.

<sup>(10)</sup> الأرشاد، ص: 163.

### فصل:

# [الموانع من الإدراك](1)

كل ما يجوز أن يُدرك(2) \_ إذا لم يقم بالمحل إدراك متعلق به \_ فيلزم أن يقوم بالمحل [174ج] معنى يضاد إدراكه، هو المعبر عنه في اصطلاح (3) الموحدين بالمانع./

وهذا مقتضب من القاعدة التي سبق تقريرها، وهو أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده.

وتتعدد الموانع بحسب تعدد الإدراكات، ولا تنتفى النهايـة عنهـا؛ لأن الإدراك لا يتعلق إلا بالموجودات، وكلما دخل في الوجود فهو متناه.

وأنكرت المعتزلـة أن يقــوم بـالعين هــذا المعنـي الـذي سـميناه مانعـا، و<sup>(4)</sup> حملـوا العمى (<sup>5)</sup> على انتقاض البنية (<sup>6)</sup>، إلا أبا الهذيل العلاف فإنه اعترف بالمانع على الوجه الذي نقوله، غير أنه يجوز عرو (٢) المحل عنه وعن الإدراك(8).

ودليل إثبات الأعراض مطرد فيما أنكروه.

وقد زعموا أن الموانع: القرب المفرط، والبعد المفرط، والحجب الكثيفة [258] غير الشفافة، وهو مبنى (9) عندهم (10) على اشتراط الشعاع/ وانبعاثه واتصاله

(1) العنوان مقتبس من كتاب «الإرشاد»، وهو من وضع الأستاذ أسعد تميم محقق الكتاب.

(2) الإرشاد، ص: 163.

(3) ب: صلاح.

(4) ب: أو.

(5) ب: المعنى.

(6) الإرشاد، ص: 163، المغنى: 331ـ436.

(7) د\_[عرف]

(8) المغنى: 4/ 55\_109\_111\_116\_117\_118.

(9) بنا.

(10) أ.ب. د: منهم.

بالمرئي(1)، وقد سبق التنبيه على فساد هذا الأصل الذي بنوا كلامهم عليه.

ومما اضطرب أئمتنا<sup>(2)</sup> فيه: أن العمى هل هو معنى واحد يضاد جميع آحاد الأبصار [كما يضاد الموت جميع آحاد العلوم والإرادات، أو هو اجتماع موانع كثيرة بعدد ما فات من آحاد الأبصار]<sup>(3)</sup>.

والذي مال إليه القاضي والأستاذ: أنه معنى واحد يضاد جميع<sup>(4)</sup> أنواع الأبصار<sup>(5)</sup>، إلا أن الأستاذ يزعم أنه إذا رأى الرائي شيئا دون شيء فرؤيته<sup>(6)</sup> تمنع من رؤية أخرى<sup>(7)</sup> متعلقة [بغير ذلك<sup>(8)</sup>] المرئي، وهو بناء منه على امتناع وجود إدراكين مختلفين في آن واحد.

وذلك باطل؛ فإنا نرى الجبال والصحاري والسماء في آن واحد، ولا يقوم بجزء العين عنده إلا إدراك واحد، فيلزم ألا (9) يرى [ذلك كله في آن واحد، فيلزم ألا (10)]، وقد ربى (11) فهو خلف.

والقاضي يزعم أنه قام بالعين مع الرؤية مانع [لما لم ير غير الرؤية (12)].

َ (1) المغني: 4/ 55\_109\_111\_116\_117\_116.

(2) الأشعري في المجرد، ص: 83.

(3) ساقط من: ج. (4) أ. ج: جملة.

(5) لم أقف على هذا الرأي للباقلاني والإسفراييني.

(5) لم أقف على هذا الرأي للباقلاني والإسفرايية (6) أ . ج. د: فرؤيته.

(7) د: أحد.

(8) ج: بذلك.

(9) ب . ج: لا.

(10) ساقط من: أ. ب.

(11) أ. ب: رأى.

(12) ساقط من: ب

2597د]

وغيرهما يرون<sup>(1)</sup> أن القول بمعنى واحد يضاد كل رؤية يلزم منه أن يوجـد مـع<sup>(2)</sup> المانع المخصوص ومع (3) انتفائه، ويلزم أن يوجد ضد المانع الخاص وهو الرؤية مع المضاد على جهة العموم، وفي ذلك من المحال ما لا يخفى.

وقد يجاب عنه/ بأن العمى مضاد للمانع الخاص والإدراك المضادك، [179] وذلك/ لباب هذا(4) الفصل.

00000

<sup>(1)</sup> د: بدون.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> ج: معه.

<sup>(4)</sup> ج: هو.

# فصل:

# [في جواز رؤية الله ـ تعالى ـ ]

(مذهب أهل الحق، أن الباري - تعالى - يجوز أن يُرى(1).

وقد خالف في ذلك المعتزلة وكل من/ قال بقولهم<sup>(2)</sup> من الشيعة والروافض<sup>(3)</sup>. [175ج]

[ومعظم المعتزلة] (4) يرون أن الباري [ سبحانه و] (5) تعالى  $^{(6)}$  لا يرى نفسه  $^{(7)}$  فإنه يستحيل أن يرى  $^{(8)}$  بغير حاسة  $^{(9)}$ ، والحاسة مستحيلة عليه، وهذا بناء منهم على

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 164 المواقف، ص: 299 التمهيد، ص: 301 أصول المدين، ص: 97 التبصير، ص: 157 المجرد، ص: 79.

<sup>(2)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 259، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 204، المقالات، ص: 216، المغني: 4/ 39، نهاية الإقدام، ص: 356.

<sup>(3)</sup> الشيعة هم الذين شايعوا عليا \_ على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا، وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده... وقضية الإمامة عندهم هي قضية أصولية، وهي كون الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. والروافض من فرق الشيعة وقد قال البغدادي، بأن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي \_ فقال بعضهم لعلي: «أنت الأمة»، فأحرق علي قوما منهم. ثم افترقت بعد زمان علي \_ في \_ أربعة أصناف: زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة، وافترقت كل فرقة من هذه الفرق إلى فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل 1/ 146\_147، الفرق بين الفرق ص: 15-20، التبصير ص: 27\_43، المواقف ص: 18-23، التبصير ص: 423\_43،

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ. ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> اللمع، ص: 115.

<sup>(8)</sup> ب. ج: م نغير.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 164، أصول الدين، ص: 98، المغني: 4/ 176-178، الفرق بين الفرق، ص: 79ـ 134، التبصير، ص: 63ـ 86، اللمع، ص: 115.

أصل اشتراط البنية، وقد سبق الفراغ من بطلان اشتراطها(1)\_(2).

وذهبت شرذمة من المعتزلة إلى أن الباري \_ تعالى \_(3) يرى نفسه، وإنما يمتنع على (4) المحدثين رؤيته، من حيث إنهم (5) لا يرون إلا بالحاسة، وهو \_ تعالى \_ يرى بغير (6) حاسة، ولم يكن اتصال الأشعة (7) عند هؤلاء شرطا إلا في تحقيق الإدراك لا في كونه مدركا، والباري \_ تعالى \_(8) يرى عندهم بغير رؤية (9) كما قال إخوانهم: إنه عالم بغير علم (10).

ومذهب الكعبي والنجار امتناع أن يرى(11).

وعمدة معظم الأصحاب (12) على تحقيق أن الوجود مصحح [الرؤية] (13)، ويلزم منه صحة رؤية [كل موجود] (14)، \_ كما سبق التنبيه عليه \_.

وهذا أوان تقرير هذا الحرف(15) فنقول:

<sup>(1)</sup> باب القول فيما يجوز على الله \_ عَلَيْكُ \_.

<sup>(2)</sup> أ . د: اشتراطه.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(4)</sup> أ: من.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ب: من غير.

<sup>(7)</sup> المغني: 4/ 130، الإرشاد، ص: 164.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(9)</sup> المقالات، ص: 157.

<sup>(10)</sup> نفسه، ص: 157\_158.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 164، المقالات: 216 التبصير، ص: 85.

<sup>(12)</sup> المجرد، ص: 79-80، أصول الدين، ص: 97-99، نهاية الإقدام، ص: 357.

<sup>(13)</sup> أ. ج: الرؤية.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(15)</sup> د: الحروف.

ثبت تعلق الرؤية بالأجسام وبأعراض (1) عديدة من أنواع مختلفة كالألوان والأكوان (2)، وثبت أن المعدوم يمتنع أن يُرى (3)، فإذا انحصر جواز تعلق الرؤية بالموجودات/ فإما أن يكون المصحح ما وقع فيه اختلاف الموجودات، أو ما وقع فيه [260] اشتراكها (4). والأول محال؛ للزوم تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة، فيلزم القسم الثاني وهو: أن المصحح ما وقع فيه الاشتراك. ثم الذي وقع فيه الاشتراك لا يصح أن يكون عدما، فيتعين أن يكون ثبوتا. وهو إما وجود أو حال، والحال لا يصح أن تكون مصححة؛ للزوم عدم رؤية الموجود، فيلزم أن يكون وجودا (5). ولا يصح أن يكون ذلك الوجود زائدا على وجود المرئي؛ إذ يلزم قيامه بالمرئي، ويلزم من ذلك قيام معنى بالعرض وهو محال، فهو وجود المرئي، وفي ذلك تصريح بأن الوجود مصحح، وهو (6) مطرد في كل موجود، فيلزم أن يكون كل/ موجود يصح أن يرى. هذا [90]

وأورد صاحب الكتاب على نفسه سؤالين:

«أحدهما: أنه لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا<sup>(8)</sup> بالوجود لما أدرك اختلاف الموجود الما أدرك اختلاف الموجودات (176)»، (10<sup>(0)</sup>»، فإن الوجود بما هو وجود معقول واحد، وإنما تختلف [176] الذوات بأحوالها، فيدل على أن الرؤية تتعلق بأخص وصف الشيء.

تقدير <sup>(7)</sup> مسلك العقل.

<sup>(1)</sup> ج: الأعراض.

<sup>(2)</sup> المجرد، ص: 90، أصول الدين، ص: 97\_98، نهاية الإقدام، ص: 357.

<sup>(3)</sup> المجرد، ص: 81، أصول الدين، ص: 97.

<sup>(4)</sup> ب: اشتراکهما.

<sup>(</sup>۱) ب. اسراعیت

<sup>(5)</sup> ج: موجودا. د.، نتا

<sup>(6)</sup> ساقط من: د. (7)

<sup>(7)</sup> د: مقر.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> الإرشاد: المدركات.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 165.

وهذا سؤال أورده أبو هاشم وأتباعه، فإن متعلق الرؤية عنده تتعلق بأخص وصف الشيء(1) وهوحال(2)، / والحال(3) لا يصح أن تعلم على حيالها، [فكيف يجوز أن تدرك على حيالها](4).

وأجاب الأصحاب (5) عن (6) ذلك بوجهين:

أحدهما:أن الرؤية تتعلق بالموجود مع الحال، وهذا من أجوبة (7) القاضي [- والمعلَّف -](8)، غير أنه لم يطرد ذلك في كل حال؛ فإن الأحوال المعلَّلة لا يصح أن تُرى(9)، وكذلك صفات [العموم في](10) المعاني(11) ككون السواد عرضا لونا، فاختصاص الرؤية بذات العرض مع أخص وصفه تحكم في تعيين بعض الأحوال

والجواب الثاني (12): أن الرؤية لا تتعلق بالحال أصلا، والعلم بالحال عند رؤية الوجود عندنا كالعلم بالوجود عند رؤية/ الحال عندهم، ولزوم(13) العلم بالأخص

(1) نهاية الإقدام، ص: 358 ـ 666، الفرق بين الفرق، ص: 145.

(2) ساقط من: ج.

(3) ساقط من: أ . ج . د .

دون بعض.

[130]

(4) ساقط من: ب.

(5) المجرد، ص: 90.

(6) ج: على.

(7) ب: أوجبة.

(8) ساقط من: ج . د.

(9) القائلون بالحال يقسمون الحال إلى قسمين: معلل أي معلل بصفة موجودة كما تعلل المتحركية بالحركة والقادرية بالقدرة، وغير معلل نحو اللونية للسواد والعرضية للعلم، المواقف، ص: 57.

(10) ساقط من: ب.

(11) سبق بيان أقسام الصفات.

(12) ساقط من: ب.

(13) أ: لزم.

عند الرؤية بمجرى العادة على الرأي الصحيح عندنا.

وألزم أبو هاشم على أصله نقضا صريحا، وذلك أن أخص وصف الشيء من صفات نفسه وهي تتبع الذات في الوجود والعدم، فيصح أن يرى الأخص في حال العدم.

ومن النقوض عليه أنه لما ورد عليه أن التحيز<sup>(1)</sup> أخمص وصف الجوهر، ولا يثبت في حال العدم، قال: ليس التحيز أخص، وإنما هو موجب الأخص عند الوجود. [والموجب للتحيز](2) حال لا يسمى ولا يكيف، وهي توجب التحيز عنـ د الوجود.

قيل له: فأخص وصف الجوهر/\_إذن \_لا يعلم ولا يـدرك، فانتقض قولك: إن [262د] الرؤية تتعلق بالأخص، وهذه إلزامات عليه (3) لا محيص له (4) عنها.

> ومما يلزم القاضي، أن يقال: إن جوّزت تعلق الرؤية بحال، [بطل قولك: إن مصحح الرؤية الوجود، وقيل لك: هلا تعلقت الرؤيـة بـالأحوال]<sup>(5)</sup> العامـة، والكـل أحوال نفسية؟ هذا تمام مباحث المتكلمين في هذا السؤال.

السؤال(6) الشاني: «أن الباري \_ تعالى \_(7) لو كان مما تجوز رؤيته، لرأيناه الآن؛ إذ لا مانع [من الرؤية] (8)؛ إذ المانع القرب المفرط، أو البعد المفرط، أو الحجب الكثيفة »(9)./

[177ج]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(2)</sup> ج: الموجبة عند التحيز.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 165 ـ 166.

وهذا باطل؛ لعدم انحصار الموانع (1)، ولما حققناه من ثبوت مانع في العين فيما لم ير، وقد سبق.

والذي أراه أن صحة الرؤية في المرئي لا تتعلل، فإن حكم العلة أن تكون معنى يختص إيجاب<sup>(2)</sup> حكمه بمحله الذي يقوم به<sup>(3)</sup>، والوجود عندنا نفس الموجود (<sup>4)</sup>.

و[أما ما](5) اعتمدوه من (6) أن الوجود مصحح للرؤية (7) لتعلقه (8) بالمختلفات، فيقال لهم (<sup>9)</sup>: قد تعلق العلم بالمختلفات، ولم يكن المصحح لكونه معلوما أمرا مشتركا [بين المعلومات، فإن الموجود والمعدوم من المكن والمستحيل لا يشتركان](10) [في معقول](11) [هو مصحح](12). [ثم لو سلمنا أن لا بد من مصحح، وأنه لابد أن يكون]/ (13) [أمرا مشتركا] (14)، فلم (15) قلتم (16): أن لا مشترك بين المرئيات (17) إلا

<sup>(1)</sup> نفسه، ص: 166.

<sup>(2)</sup> ب: جاب.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 92\_93.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 44\_48.

<sup>(5)</sup> ب: وإنما.

<sup>(6)</sup> أ . ب . د : في . ``

<sup>(7)</sup> ب. د: الرؤية.

<sup>(8)</sup> أ: تعلقه.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(15)</sup> ج: فان.

<sup>(16)</sup> ب . ج . د: قالوا.

<sup>(17)</sup> ب . ج: المرئيات ليس.

قسم التحقيق \_\_\_\_\_\_\_قسم التحقيق \_\_\_\_\_

الوجود<sup>(1)</sup>.

قولهم: إن المصحح لا يصح أن يكون نفيا مسلم.

قولهم: إذا كان ثبوتا<sup>(2)</sup>، إما أن يكون حالا أو وجودا.

قلنا: أو يكون هو وجودا على حال، كما أن الموجب<sup>(3)</sup> للعالمية عندهم<sup>(4)</sup> ليس مطلق الوجود، وإنما هو وجود موصوف بوصف العلمية، [وليس هذا تركيبا في العلة، فإن الحال المذكورة من حقيقة الموجود والتركيب الممتنع في العلة<sup>(5)</sup> بذاتين تنفرد كل واحدة منهما بحقيقتها وخاصيتها]<sup>(6)</sup>.

ثم التحقيق أن صحة الرؤية غير معللة؛ فإن الوجود هو الذات، والصحة حكم لها، والشيء لا يوجب حكم النفسه. وإذا كانت معقولية التعليل لا تتحقق وقد عقلنا صحة رؤية بعض الأشياء ضرورة، والباري ـ تعالى ـ لا تُفهم حقيقة ذاته، فلا سبيل إلى الحكم عليها بقبول الإدراك من جهة العقل.

فالتحقيق الالتجاء إلى السمع، والدليل القاطع السمعي<sup>(7)</sup> إليه<sup>(8)</sup> ابتهال الأولين ـ قبل ظهور البدع<sup>(9)</sup> إلى الله بأن يريهم وجهه (10) الكريم.

ومن الأدلة السمعية قصة موسى \_ عِلْمِينَكُم من [وقد ذكرها في الفصل الدال على وقوع

<sup>(1)</sup> ب . ج . د: بالوجود.

<sup>(2)</sup> أ. ب. ج: ثبوتيا.

<sup>(3)</sup> ب: الموجود.

<sup>(4)</sup> ج: عندنا.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 95.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ب: السمع.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(9)</sup> ب . د: المبدع.

<sup>(10)</sup> ب: وجه.

[1264] الرؤية في ] (1) الدار (2) الآخرة، وهي لا تدل على الوقوع، / وإنما تتضمن الجواز، من حيث إن موسى - بالني (3) لا يسأل في مستحيل على الله - تعالى -. وقوله: ﴿ لَ حَيثُ إِنْ مُوسَى - بِلْ يَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> الأعراف/ 143.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

#### فصل:

# [في الاستدلال على وقوع الرؤية الجائزة في الجنان وعدا من الله ـ تعالى ـ صدقا] (1)

وقد ذكر الشيخ أن قوله - تعالى -: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِيدٍ نَّاضِرَةٌ ﴿ اللَّي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (2) نصا في نَاظِرَةٌ ﴾ (2) نص في الوقوع من حيث إن النظر إذا وصل بحرف ﴿ إلى (3) كان نصا في الرؤية (4) وهذا لا يصبر (5) على [محمل السبر] (6) ؛ فإن الأمثلة الواقعة في العربية تحقق تطرق الاحتمال.

<sup>(1)</sup> عنوانه في الإرشاد «رؤية ستكون في الجنان». انظر: ص: 168.

<sup>(2)</sup> القيامة/ 22.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 168 الإبانة، ص: 25-4. قال الأشعري: "الكلام في إثبات رؤية الله - سبحانه بالأبصار في الآخرة قال الله - تعالى -: ﴿ وُجُوه يَوْمَبِذِ نَّاضِرَةُ ﴾ يعني مشرقة ﴿ الَّيْ رَبِّهَا لَنظر من وجوه نحن ذاكروها، إما أن يكون الله - سبحانه - عنى نظر الاعتبار كقوله - تعالى -: ﴿ آَهَلاَ يَنظُرُ ونَ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَاحِدَهٌ ﴾ [الغاشية: 17] أو يكون عنى نظر الانتظار كقوله - تعالى -: ﴿ مَا يَنظُرُ ونَ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَاحِدَهٌ ﴾ [يس: 48]، أو يكون عنى نظر التعطف كقوله - تعالى -: ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ أَلْفِينَمَةٍ ﴾ [آل عمران: 76] أو يكون عنى نظر التعطف كقوله - تعالى -: ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ أَلْفِينَامَةٍ ﴾ [آل عمران: 76] أو يكون عنى نظر الرؤية. فلا يجوز أن يكون الله - عز وجل - عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .. فلا يجوز أن يكون الله - عز وجل - أراد نظر التعطف؛ لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم، وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة: أنها رائية ترى ربها...و مما يبطل قول المعتزلة أن الله - عز وجل - أراد نظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله قوله إلى ربها ناظرة: أنها رائية ترى ربها...و مما يبطل قول المعتزلة أن الله - عز وجل - أراد بقوله قوله إلى الأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار «إلى». الإبانة، ص: 25 - 32.

<sup>(5)</sup> أ. ب . ج: بغير.

<sup>(6)</sup> أ: محل السر، د: محلة السير.

وقد نقل عن بعض نساء العرب أنها قالت: «أنا ناظرة/ إلى ما يفعل الله بي $^{(1)}$ ، وأرادت: الانتظار.

وكذلك قوله ـ تعالى \_: ﴿وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ (2) محمول على عدم العطف؛ فإنه يراهم فهي (3) إذن ظاهره،

وكذلك الأخبار الصحيحة الواردة في السنة (4).

وبعد ثبوت الجواز هان المدرك، ولا نضطر إلى التأويل وإزالة الظاهر (5) إلا فيما أحاله العقل.

[265c] وقد تحسكوا بقوله \_ تعالى \_ لموسى / : ﴿ لَى تَرِينِ ﴾ (6) وزعموا أن «لن» للتأييد (7).

<sup>(1)</sup> النظر: الانتظار، يقال: نظرت فلانا وانتظرته بمعنى واحد، فإذا قلت: انتظرت فلم يجاوزك فعلك، فمعناه وقفت وتمهلت ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ انظرونا نَفْتَيِسْ مِن نُّورِكُم ﴾ قرئ «انظرونا» بقطع الألف فمن قرأ «انظرونا» بضم الألف فمعناه انتظرونا ومن قرأ انظرونا فمعناه أخرونا ... قيل معنى انظرونا انتظرونا أيضا ... ﴿ وُجُوهُ يَوْمَينِذِ نَّاضِرَةً ﴿ اللَّيْ رَبِّهَا نَاظِرةٌ ﴿ الله المنال العرب تقول: نظرت إلى الشيء العرب: من قال: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرةَ ﴾ بمعنى منتظرة، فقد أخطأ؛ لأن العرب تقول: نظرت إلى الشيء بمعنى: انتظرته إنما تقول نظرت فلانا أي انتظرته » لسان العرب: 5/ 212-212 (مادة نظر).

<sup>(2)</sup> آل عمران/ 76 «حمله أهل اللسان على العطف والرحمة، جاء في لسان العرب» في قول م تعالى -: ﴿ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَ مَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الأثير معنى النظر ههنا: الإحسان والرحمة والعطف؛ لأن النظر في الشاهد دليل المحبة، وترك النظر دليل البغض والكراهة»: 5/ 118 (مادة نظر). (3) ساقط من: د.

<sup>(4)</sup>عن رسول الله َ عَلَيْهِ أنه قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»: أخرجه البخاري: كتاب المواقيت: 16، باب فضل صلاة الفجر، بلفظ آخر حديث رقم: 573: 2/ 63، والإمام أحمد، المسند: 3/ 17\_2-26\_2.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> الأعراف/ 143.

<sup>(7)</sup> المغنى: 4/ 169\_170.

وهذا إن استدلوا به على نفي الوقوع فليس من مباحث من يدعي الاستحالة العقلية<sup>(1)</sup>، وإن استدلوا به على نفي الرؤية إلزاما لنا على مناقضة أدلتنا، فسبيلنا أن نقول: نفي وقوع الرؤية مصروف إلى ما سأل، والسؤال عن رؤيته<sup>(2)</sup> في في الدنيا، فالنفي متوجه إلى ما سأل موسى ثبوته.

وقولهم إن «لن» للتأييد ممنوع، بل هي للتأكيد، وعدم وقوعه مؤكدا مقتصرا على ما وقع سؤاله.

وأما سوال موسى على المستخاف في المعامي، فكيف اعتقاده (4) الجواز والأنبياء المستول الله المستول عن الكبائر من المعامي، فكيف ينسبون إلى اعتقاد ما يستحيل في وصف الإله ويجهلون ما يدرك حثالة المعتزلة إحالته (5)، وهذا يليق بالفصل المتقدم.

وقد زعم بعض المعتزلة (6) أن موسى [ علينكا ] (7) سأل [الله في] (8) ذلك غالطا، وهذا يناقض وصف العصمة (9).

وقد قالوا: إن موسى سأل عن ذلك لقومه (10) لا لنفسه، وهذا غلط فإنه قال:

<sup>(1)</sup> ب: العالمية.

<sup>(2)</sup> أ. ب. ج: رؤية.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ب: اعتقاد.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> المغنى: 4/ 165\_169.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج .

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ذهبت المعتزلة إلى القول بالعصمة عن جميع الزلات، راجع: الإرشاد، ص: 169.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 170 المغنى: 4/ 164\_165.

ثم الجواب عن طلب ذلك<sup>(1)</sup> المحال في الرد على من سأل ذلك في الحال، أليس لما المحال أليس الما إلى المحال أليس الما إلى المحال أن يجعل لهم إلها<sup>(2)</sup> | قال | : ﴿إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (3) كيف والبيان واجب في الحال عند الحاجة إليه، وهم يمنعون تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقا.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج.

رد) إشارة إلى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَجَاوَ زُنَا بِبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ قِأَتَوْاْ عَلَىٰ فَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ فَالُواْ يَنْمُوسَى آِجْعَل لَّنَآ إِلَها صَمَا لَهُمُ وَ اللهَ الْأَعْراف: 138 ].

<sup>(3)</sup> الأعراف/ 138.

#### فصل:

# [في جواز تعلق بقية (1) الإدراكات بذات الإله ـ تعالى ـ ] (2)

ولا خلاف أن الاتصالات المقارنة للشم والذوق واللمس مستحيلة عليه، وليست هي الإدراكات (3).

قال صاحب الكتاب: «كل ما دل على أن الرؤية تتعلق بكل موجود ثابت في بقية الإدراكات يتحقق به أنها تتعلق بكل موجود، وإنما يمتنع أن يسمى الباري \_ تعالى \_ (4) مشموما مذوقا ملموسا؛ لما في هذا الإطلاق من إيهام الاتصال المستحيل عليه» (5) \_ (6).

وهذا فيه نظر: فإن دليله على أن الرؤية تتعلق بكل موجود أنها لما تعلّقت بالمختلفات، وهي (7) الجواهر والأعراض، كان المصحح هو الوجود المشترك بين المختلفات، وهذه المقدمة لم تثبت في السمع والشم، فكيف يثبت طرد الدليل في بقية الإدراكات/ وأحد مقدمات الدليل غير ثابتة في جميعها؟!

نعم<sup>(8)</sup> قد يطرد ذلك في اللمس؛ من حيث إنه (<sup>9)</sup> زعم أنه أدرك به الجوهر والعرض، وأما إدراك السمع والشم فلا يجري ذلك فيه.

[132]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج . ب.

<sup>(2)</sup> عنوانه في الإرشاد «الفرق بين الرؤية، الشم، واللمس، والذوق»، ص: 171.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 171.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(5)</sup> ب: فيه.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 171.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ج . د: نعم من.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

[267]د]

وأما قيام هذه (1) الإدراكات/ بذات الرب \_ تعالى \_ فقد ذكر «أن الدليل على السمع والبصر هو بعينه يدل على ثبوت بقية (2) الإدراكات له؛ من حيث وجوب نفى النقيصة المضادة له»(3)، وقد ذكرنا أن العمدة في(4) ذلك السمع(5)، ولم يثبت في هذه الإدراكات سمع فلا يثبت القول بها، وذات الباري \_ تعالى \_(6) عما لا تفهم حقيقتها، فلا يصح الحكم عليها بالقبول<sup>(7)</sup> من حيث هي، والأفعال لا تتوقف على ثبوت<sup>(8)</sup>] هذه الصفات، فليتأمل الناظر <sup>(9)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> الارشاد، ص: 171.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> سبق تأكيد ذلك في فصل: «في إثبات كونه ـ تعالى ـ سميعا بصيرا».

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ب: بالقول.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

### باب:

# [القول في خلق الأعمال](1)

قال صاحب الكتاب: «اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع والأهواء [واضطراب الآراء](2) على ألا خالق إلا الله)(3).

ثم قال في سياق هذا الكلام: «إن كل مقدور لقادر فالله ـ تعالى ـ قادر عليه ومنشئه» (4).

وهذا يناقض ما نقله عن القاضي من أن قدرة/ العبد تؤثر في حال الفعل<sup>(5)</sup>، قال: [180ج] «واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على أن العباد مُوجدون لأفعالهم مخترعون لها» (6).

ونحن الآن نذكر المذاهب المقولة في ذلك ونحصرها فنقول:

افترق الناس أولا فرقتين: فرقة [أثبتت القدرة للعبد (7)، وفرقة نفتها وهم الجبرية (8).

(1) الإرشاد، ص: 173.

(2) ساقط من: أ.ب.

(3) الإرشاد ص: 173، المجرد، ص: 91-109، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 493-502، أصول الدين، ص: 134، اللمع، ص: 120 التمهيد، ص: 341-345، الفرق بين الفرق، ص: 179-261، الفصل: 3/ 81.

(4) الإرشاد، ص: 173، المواقف، ص: 312.

(5) التمهيد، ص: 325، الإرشاد، ص: 173، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 483\_505، المقالات، ص: 539، المغنى 8/3.

(6) الإرشاد، ص: 173، المعتمد في أصل الدين، ص: 126، اللمع، ص: 120، المواقف، ص: 311، أصول الدين، ص: 135، المواقف، ص: 311، أصول الدين، ص: 135.

(7) المواقف، ص: 311، أصول الدين، ص: 135، الفرق بين الفرق، ص: 261، المغني: 8/ 3.

(8) شرح العقيدة الطحاوية، ص: 493\_502، المواقف، ص: 311، أصول الدين، ص: 134، الفرق بين الفرق، ص: 261، المغنى: 8/ 3. ثم افترق المثبتون للقدرة فرقتين: فرقة](1) زعمت أن القادر بها يؤثر في متعلقها، وفرقة نفت ذلك.

[\$268] والذين زعموا التأثير افترقوا/ على ثلاث فرق: فرقة قالت: تؤثر في الوجود، وفرقة قالت: تؤثر في الحال<sup>(2)</sup>، وفرقة قالت: تؤثر في وجه واعتبار (3).

فأما الفرقة النافية للتأثير في المتعلق فهم الأشعرية (4).

[92] والفرقة الذين قالوا: بثبوت التأثير في الحال فالقاضي (5) ومن نصر مذهبه (6).

والقائلون بالوجه والاعتبار من مال إلى ذلك من نفاة الأحوال كالأستاذ ومن نصر مقالته (<sup>7)</sup>.

وأما الفرقة الذين قالوا: تؤثر [قدرة ]<sup>(8)</sup> القادر <sup>(9)</sup> في الوجود، فافترقوا/ فرقتين:

إحداهما: المعتزلة، قالوا: في وجود فعله على خلاف إرادة الباري \_ تعالى \_(10)\_(11)، وهؤلاء محتَّضوا للعبد الاستقلال بالفعل.

وفرقة أخرى: كإمام (12) الحرمين (13) في آخر عمره قال: قدرة العبد تؤثر في الوجود

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> هذا من اختيار الباقلاني وابن الجبائي، انظر: التمهيد، ص: 325\_346، أصول الدين، ص: 134.

<sup>(3)</sup> هذا من اختيار الإسفراييني، انظر: اللواقف، ص: 12 هـ14 3.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 151، اللمع، ص: 121.

<sup>(5)</sup> ب . ج . د: القاضي.

<sup>(6)</sup> التمهيد، ص: 325\_346.

<sup>(7)</sup> المواقف، ص: 312-314، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1363.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(9)</sup> القادر عندهم.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(11)</sup> المغنى: 8/ 224 ثم ص: 41 والمواقف، ص: 152\_153.

<sup>(12)</sup> ج: كالإمام.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب.ج.

على أقدار خصصها الباري وأرادها، فلم يكن العبد مستقلا بفعله (1)؛ إذ يحتاج إلى مريد مخصص لفعله بالوجه الجائز الذي اختص به (2).

فهذه جملة المذاهب المقولة في هذا الباب مستوعبة، ونحن \_ إن شاء الله \_ نـتكلم عـلى كل فرقة بمـا يليق ـ مستعينين بالله تعالى<sup>(3)</sup> وهو خير معين ـ.

ثم قال صاحب الكتاب: «إن متقدمي المعتزلة امتنعوا من إطلاق أن العبد خالق لأفعاله لقرب عهدهم بالسلف، / وإجماعهم على ألا خالق إلا الله \_ تعالى \_، وأطلق المتأخرون أن العبد خالق لأفعاله (4)، ومنهم من قال: إن (5) العبد خالق، والباري لا يسمى خالقا إلا على سبيل التجويز» (6).

وقد بنى الكلام على مباحث عقلية في الأدلة ومناقضات الخصوم ومتمسكات سمعية في بطلان/ مذهبهم وتحقيق مذهب أهل الحق، وترجم على ذلك بثلاثة [181ج] أضرب:/

[269د]

«الضرب الأول<sup>(7)</sup>: في الأدلة على امتناع كون العبد خالقا:

وقد ذكر طريقتين: الأولى: أن كل فعل<sup>(8)</sup> ممكن، مقدور للباري ـ تعالى ـ، وفعل العبد ممكن، فيجب أن يكون مقدورا.

وإن منعوا كونه ممكنا بناء على تعلق قدرة العبد، وامتناع مقدورين قادرين (9) قيل

<sup>(1)</sup> ج: بنفسه.

<sup>(2)</sup> العقيدة النظامية، ص: 43\_50، الإرشاد، ص: 178.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 173\_174.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(9)</sup> المواقف، ص: 151، التمهيد، ص: 326\_327.

لهم: قبل (1) أن يقدره (2) عليه (3) إذا علم أنه سيقدره عليه أهو قادر عليه أم لا؟

فإن قالوا: لا، فقد أخرجوا المكن عن عموم قادريته،

وإن قالوا: نعم، امتنع أن يبطل تعلق قادريته عندكم بتعلق قدرة العبد.

وإذا أثبت كونه مقدورا له (<sup>4)</sup> فكل مقدور فهو خالقه، وما خلقه امتنع أن يكون مخلوقا لغيره (<sup>5)</sup>.

قلت: وهذه الطريقة فيها نظر؛ وذلك أن كون الممكن مقدورا للقادر، يحتمل معنيين: أحدهما: تأتي وقوع الفعل منه (6).

والثاني: وقوعه به (7).

[270ء] فتأتِّي الوقوع ثابت قبل الوقوع، ولا يرتفع ذلك التمكن والتأتي، بوجـود/ القـدرة الحادثـة.

وثبوت مقدورين قادرين، [أحدهما: قادر بمعنى أنه مخترع، والآخر قادر] (8) بمعنى التمكن والصلاحية والتأتي غير (9) ممتنع، وإنما الممتنع وقوعه بهما، فلا يمتنع صلاحية القدرة الأزلية ووقوع الفعل بقدرة أخرى صالحة.

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ج: يقدروا.

<sup>(3)</sup> ذ: عليهم.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب. ج. د.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 174\_175.

<sup>(6)</sup> أ: به.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8°)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

وإن تمسك بكون الخصم اعتقد أن مقدور العبد غير مقدور لله \_ تعالى  $_{-}^{(1)}$ ، فهو بناء منه  $_{-}^{(2)}$  على مناقضته، وخرج عن حيز البرهان.

وإذا فهمت معنى التعلق \_ وهو: التأتي والتمكن \_، لم يلزم من قولنا: كل ممكن مقدور، وإذا فهمت معنى النعلق \_ وهو: التأتي والتمكن من للزم من قولنا: كل ممكن مقدورا، ألا يكون مقدورا بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، ولا يلزم أن يكون كل قادر خالقا<sup>(5)</sup>، فلم ينتج الدليل عين <sup>(6)</sup> المطلوب.

وإنما تقدير هذه الدلالة بأن يقال: كل ما تعلقت قدرته بمعنى أن كل ممكن فيتأتى<sup>(7)</sup> من الصانع فعله، فكذلك لا بد أن يراد وجوده أو انتفاؤه لعموم تعلق الإرادات<sup>(8)</sup>، وإذا كان الفعل معلوم الثبوت مثلا وجب أن يكون مرادا، وإذا قصد إلى إيقاعه/ وأوقعه غيره كان ذلك [تحقيقا لعدم نفوذ إرادته، ونفوذ إرادة غيره، وذلك]<sup>(9)</sup> الذي منعناه (10) عند إبطال القول بالإلهين.

الطريقة الثانية: «أن يقال: لو كان العبد خالقا لكان عالما بتفاصيل فعله، لكنه (11) غير عالم بتفاصيل (12) / فعله، فلا يصح أن يكون خالقا» (13).

(1) الإرشاد، ص: 173 المعتمد في أصول الدين، ص: 126، ص: 31 أصول الدين، ص: 135.

(2) ساقط من: أ. ج . د.

(3) ساقط من: ب . د.

(4) ساقط من: أ.

(5) ساقط من: أ. د.

(6) ب: غير.

(7) ب: مئات.

(8) نهاية الإقدام، ص: 195.

(9) ساقط من: ب.

(10) ب . د: معناه.

(11) د: الكن.

(12) ساقط من: أ.

(13) الإرشاد، ص: 175\_177.

[182]

[271]د]

تقرير المقدمة الأولى: أن الخالق لابد أن يخصص فعله بقدره ووصفه (1) وهيئته، وكل وصف جائز أن يكون بخلافه، فلا يصح اختيار إيقاعه على وجه من وجوه الجواز إلا أن يكون عالما به (2)، فيجب أن يكون عالما. ولأن وجود الفعل المحكم يدل على العلم فلا يوجد الفعل من الخالق (3) إلا ويدل على علمه، وإلا لزم منه وجود الدليل العقلي غير دال على مدلوله، و(4) ذلك يبطل كونه دليلا(5).

وتعين كون الفعل محكما لا أثر له في الدلالة عندي، بل مطلق صدور الخلق من الخالق يدل على العلم، وكل ما يستدلون به عن كون الباري عالما يوجد في فعل العبد على تقدير أن يكون خالقا، وهذا الذي أرشد إليه الكتاب العزيز [حيث قسال] (6): ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ أَلْخَبِيرُ ﴾ (7)، فهدانا الله (8) ـ تعالى ـ إلى طريق العلم بعلمه بخلقه.

[99] وذكر لفظ الخبير/ إشارة إلى أنه لا تخفى عليه خافية (9)، والعبد ليس بعالم؛ من حيث [134] إنه يقع الذي ينسب إليه منه وهو [ذاهل غافل] (10)، وإن لم يكن غافلا (11) فلا يعلم [134] تفاصيل فعله، فتتحرك يده حركات عديدة وهو لا يعلم كم قطع/ من حيز، وإذا لم يتقدر الفعل به (12) كيف يصح أن يكون خالقا له؟

- (1) ب: وصفته.
- (2) ساقط من: أ.
- (3) ب . د: الخلائق.
- (4) ساقط من: ب . د.
- (5) هذا موقف معظم أثمة الأشاعرة، انظر: الإرشاد، ص: 175، المواقف، ص: 285.
  - (6) ساقط من: ج.
    - (7) الملك/ 14.
  - (8) ساقط من: ب. ج.
  - (9) الخبير: «العالم بما كان وما يكون»، انظر: لسان العرب: 4/ 226 (مادة خبر).
    - (10) د: أهل عاقل.
      - ں ر (11) ب: عاقلا.

    - (12) ساقط من: د.

[ -183]

[273د]

وبهذا الدليل يبطل قول من ادعى أن القدرة الحادثة تؤثر في حال الفعل<sup>(1)</sup>؛ إذ الحال المذكورة لا يصح أن يفعلها الفاعل وهو ذاهل عنها.

ولما اعتقد الإمام في آخر عمره أن القدرة الحادثة تؤثر، وورد عليه مخالفة (2) هذه الدلالة والأدلة السمعية في إجماع السلف [ وَ الله و الله و الله و الله و الله و الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وجال في خاطره إحسان التأتي (5) والتيسر (6) ووقوع الفعل على حسب الدواعي، أراد أن يجمع بين (7) دلالة (8) والتيسر فقال: «العبد قدرته/ تؤثر في الوجود على أقدار قدّرها الباري ـ سبحانه ـ (9) والعلم إنها هو مدلول تخصيص الفعل وتقديره، والعبد جاهل بتفاصيل فعله، فامتنع أن يكون مقدرا محصا، والحلق بمعنى التقدير فلا خالق إلا الله، ولا يقع إلا ما أراد الله والقدرة تؤثر؛ لأن العبد مطالب بفعله، ولا تصح الطلبة منه بها ليس من فعله (10).

وهذا ضعيف؛ فإن انصراف القدرة الحادثة إلى قدر ما لا يعلمه العبد إثبات جبر هرب من الجبر إليه (11)، والتخصيص عبارة عن وقوع (12) الفعل على وجه مخصوص، والعبد يوقعه على الوجه/ المخصوص، فلا يصح أن يكون مخصصا بالإرادة الأزلية،

<sup>(1)</sup> هذا من قول الباقلاني في التمهيد وقد سبق بيانه.

<sup>(2)</sup> د: فخالفه.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(4)</sup> ب . ج: في.

<sup>(5)</sup> ب. د: التأني.

<sup>(6)</sup> ج: التأسي.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(8)</sup> دليلة.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> العقيدة النظامية، ص:49.

<sup>(11)</sup> د: له.

<sup>(12)</sup> ساقط من: د.

وإرادة فعل العبد إذا حققت تمنِّ وشهوة، والقصد الحقيقي إنما يتعلق بفعل القاصد.

و<sup>(1)</sup> على أنه إنما حمله على هذا القول لتحقق توجه الطلب التكليفي بما العبد فاعل له، فما علم أنه (2) لا يقع لم يخصصه، والعبد قدرته توثر، وهو غير مخصص، فما لم يخصصه الباري \_ تعالى \_(3) له (4) تعذر عليه فعله، والطلب التكلفي متوجه نحو خلاف المعلوم لا محالة.

وهذا المذهب أخذه الإمام من قول الأستاذ أبي إسحاق \_ وهذا المذهب أخده الإمام من قول الأستاذ أبي إسحاق \_ وهذا المذهب أخدة فعل فاعل بمعين، والخلق فعل فاعل لا معين له (5). إلا أن الأستاذ ينقل عنه أن قدرة العبد تؤثر في وجه واعتبار، كما نقل عن غيره أنها تؤثر في حال (6)، والإمام زعم في آخر الأمر أنها تؤثر في الوجود (7).

والذي نصره في هذا الكتاب<sup>(8)</sup> ما<sup>(9)</sup> تقدم بيانه أن القدرة الحادثة (10) لا تـؤثر أصلا البتة: لافي الوجود، ولا في حال الوجود. والدلالة عليه ذهـول العبـد، وعـدم علمه

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> ب: إن الله.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من د.

<sup>(5)</sup> كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1362 ـ 1363، المطالب العالية: 9/ 11، المواقف، ص: 312 ـ 312.

<sup>(6)</sup> هذا مما صرح به الباقلاني في التمهيد، ص: 325\_346.

<sup>(7)</sup> ذهب الجويني إلى إثبات تأثير القدرة في الوجود على أقدار خصصها الباري \_ تعالى \_ وأرادها، ولم يجعل العبد مستقلا بالفعل؛ لأنه يتعذر عليه التخصيص والتقدير لفعله لجهله بتفاصيله وإرادة مالا يعلمه. انظر: العقيدة النظامية، ص: 43-50، الإرشاد، ص: 178.

<sup>(8)</sup> يقصد به الكتاب المشروح «الإرشاد في أصول الاعتقاد».

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

بتفاصيل<sup>(1)</sup> ما يعتقد كونه فعلا له.

أورد على نفسه سؤالا للخصوم، وهو أنهم قالوا: إذا صح أن يكون العبد مكتسبا وليس بعالم، فلم لا يصح أن يكون فاعلا موجدا وليس بعالم؟ واعتذاركم في الكسب اعتذارنا/ في الإيجاد، ثم قولكم في الكسب: إنه يجوز أن يكون مذهولا عنه إذا كان [274] قليلا، [كذلك نقول في الإيجاد: إنه يجوز أن يكون/ مذهولا إذا كان] (2) لا يجوز في [184] الكثير.

قلنا: لا نشترط أن يكون المكتسب عالما لا في القليل ولا في الكثير، وقد يكون الكثير غير مذهول عن أصله بمجرى العادة، ولكن على كل تقدير هو غير عالم تفصيله (3)؛ فإن معنى الكسب على هذا الرأي قدرة تتعلق ولا تؤثر، وإذا كان العبد غير مؤثر وإنما نسبة الفعل إليه لنسبة تعلق قدرته (4) بمقدورها لا أنه مؤثر في الفعل، ودلالة/ الفعل إنما هي (5) من جهة صدور الفعل عنه، والفعل لم يصدر عن (6) [135] الكتسب.

نعم يلزم ذلك من جعل القدرة الحادثة تؤثر في حال<sup>(7)</sup>.

فهذا تمام هذه المباحثة، وقد بينا فيما سبق أن هذه الدلالة لا يعتمد فيها على اعتبار الشاهد بالغائب؛ إذ بينا أنه لا فاعل في الشاهد.

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 174\_179.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . د .

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 176.

<sup>(4)</sup> د: قدرة.

<sup>(5)</sup> أ: هو.

<sup>(6)</sup> ب . ج . د: على.

<sup>(7)</sup> هو اختيار الباقلاني في التمهيد، ص: 325\_346، وقد نسب البغـدادي مثـل هـذا الاختيـار للجبـائي، أصول الدين، ص: 134.

[94]

2751د]

وإذا<sup>(1)</sup> قلنا: إن<sup>(2)</sup> الفعل يدل عل علم<sup>(3)</sup> الفاعل ضرورة، فنعني به أن معرفة كون الفعل واقعا على وجه الاختيار<sup>(4)</sup> دليل على العلم ضرورة فتأملوا ذلك.

## الضرب الثاني: في (5) الإلزامات المتوجهة عليهم:

وقد نذكر منها ما هو على صيغة البرهان، وإنما سمي إلزاما؛ لأن بعض مقدماته مأخوذة من تسليم الخصم فنقول:

أولا: لو صلحت<sup>(6)</sup> القدرة الحادثة لإيجاد بعض الموجودات/ كالحركات والسكنات والاعتهادات والنظر لصلحت<sup>(7)</sup> لإيجاد/ [كل موجود من الجواهر والأعراض، ولكنها لا تصلح لإيجاد كل موجود، فلا تصلح]<sup>(8)</sup> لإيجاد<sup>(9)</sup> بعض<sup>(10)</sup> الموجودات [كالحركات والسكنات والاعتمادات]<sup>(11)</sup>.

وتقديره أن القدرة الحادثة عند الخصم إنما تتعلق بالوجود (12) فقط؛ لأن الذات ثابتة في العدم بصفات أنفسها، والصفات التابعة للحدوث واجبة عند الحدوث، فلا تستفاد بالفاعل. فلم يبق للفاعل أثر إلا [الوجود](13) فقط (14)، وهو في سائر

<sup>(1)</sup> أ. ب: اذ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> أ: صحت.

<sup>(7)</sup> ب . ج . د: الصالحة.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(10)</sup> ج: لبعض.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(12)</sup> هذا الاختيار للمعتزلة.

<sup>(13)</sup> ج: الوجوب.

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ. ب.

الموجودات على معقول واحد، فلو صلحت القدرة لإيجاد موجود ما لم تفد فيه غير الوجودات نسبة واحدة؛ غير الوجودات نسبة واحدة؛ لأن أثرها مشترك في سائر الموجودات، وما اختلف فيه الموجودات ليس من أثرها، ومعلوم أنها لا تصلح/ للجواهر وأكثر الأعراض<sup>(1)</sup>، فكيف يصح أن تؤثر في [185] الوجود<sup>(2)</sup>؟

وهذا على صيغة البرهان، إلا أن لزوم<sup>(3)</sup> صلاحيتها لكل موجود مبني على أصل الخصم؛ إذ جعل مجرد الوجود هو أثر القدرة<sup>(4)</sup> فقط.

نوع آخر من هذا النمط: نقول: لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد لصلحت للإعادة.

وتقرير هذا يصح من وجهين:

أحدهما: أن تأثير القدرة في (5) الابتداء ليس إلا في الوجود، ومعقوله في الإعادة كمعقوله في الإعادة

الثاني: أن القدرة/ الصالحة للشيء عندهم لابد من أن تصلح لمثله (6). والمعاد مماثل للمنشإ (7) ابتداء في جميع صفات النفس، ولا يلزم على (8) هذين النوعين ما يقوله الأصحاب (9) في تعلق القدرة الحادثة عندنا. فإنا نقول: أما النمط الأول فغير لازم من

[276]د]

- (1) ب: الأعاريض.
  - (2) ساقط من: د.
  - (3) ساقط من: ب.
- (4) هذا الاختيار للمعتزلة وقد سبق تحقيقه.
  - (5) ساقط من: ب.
- (6) التمهيد، ص: 326\_31 ص: 110\_112.
  - (7) ب. أ: للنشأ إليه.
    - (8) ساقط من: د.
- (9) لقد سبق تحديد موقف الأشاعرة من القدرة الحادثة وملخصها أنها لا تؤثر. واختيار الباقلاني أنها تؤثر في الحال، بينما ذهب الإسفراييني أنها تؤثر في وجه واعتبار.

جهة أن تعلقها ليس بمحض الوجود، بل بوجود مخصوص على صفة مخصوصة. وأما النمط الثاني، فنقول [به و](1) يجوز عندنا إذا أعاد الله عرضا أن يخلق مقارنا له قدرة متعلقة به $^{(2)}$ ، فقلنا: إنه $^{(3)}$  لا يمتنع أن يتعلق بالإعادة $^{(4)}$  بخلاف أصلهم.

ومما ألزمهم عليه <sup>(5)</sup> أن قال لهم<sup>(6)</sup>: أليس متعلق القدرة الحادثة عندكم حالا وهـو الوجود، و(7) الصفات التابعة للحدوث [عندكم](8) أحوال، فما المانع من تأثير القدرة فيها؟ وما وجه اختصاص تأثير القدرة ببعض الأحوال دون بعض؟ قالوا: إنها كمان ذلك لأنها واجبة، فاستغنت عن المقتضى.

قلنا: كيف يصح القول بوجودها مع صحة انتفائها، بـل مـع تحقـق الانتفاء قبـل

الوجود لها؟

قالوا: عنينا بوجوبها أنها/ لازمة الثبوت عند (9) الوجود. [136] قلنا: والوجود لازم للثبوت عند وجودها وكذلك كل متلازميـن متى ثبت أحــدهما

ثبت الآخر، ونسبة التلازم إليهما على حد سواء، ولئن صح أن نقول/ بثبوت(10) أحد المتلازمين عند ثبوت الملازم (11) لـ وجوبا صح ذلك في جانب الملازم الآخر،

- (1) ساقط من: ج.
  - (2) ساقط من: ج.
    - (3) ساقط من: د.

[277]

- (4) المجرد: ص: 111، أصول الدين، ص: 136\_137، الإرشاد، ص: 178.
  - (5) أ: عليهم، وهو ساقط من: ج.
    - (6) ساقط من: ج . د.
    - (7) ب . ج . د: وهو.
      - (8) ساقط من: أ.
        - (9) د: عن.
        - (10) د: ثبوت.
      - (11) أ. د: الازم.

[186]

وإذا رتب على الوجوب بهذا المعنى ثبوت الاستغناء عن الفاعل فيلزم ثبوته في الجانب الآخر/ضرورة شمول المعنى (1).

الضرب الثالث: التعلق بالأدلة السمعية:

فمنها: إجماع الأمة قاطبة على الرغبة إلى الله \_ تعالى \_ أن يرزقهم الإيمان وجنبهم الكفر والعصيان، وإذا كان الإيمان من (2) فعل العبد بواسطة النظر (3)، والكفر (4) أيضا مقدوره وخلقه (5)، فكيف يسألون الله ما هو إليهم (6) من فعلهم؟

اعتذروا عن ذلك بأن قالوا: المراد من السلف الرغبة إلى الله \_ تعالى \_<sup>(7)</sup> في الإقدار على الإيمان.

وهذا العذر<sup>(8)</sup> لا يجري في الرغبة في أن يجنبهم الكفر؛ فإن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر، والقدرة على الإيمان حاصلة، فكيف يطلب الحاصل؟ وذلك أن التكليف عندهم لا يصح تعلقه إلا بعد الإقدار<sup>(9)</sup>، ويستحيل أن تسلب القدرة، فإذا كان الأمر على ذلك معلوما على أصل المعتزلة، فلا معنى للرغبة والسؤال.

ومن دعوات النبيئين قول إبراهيم [عَلَيْنَكُمْ -](10): ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن

(1) الإرشاد، ص: 178.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(3)</sup> هذا اختيار المعتزلة في طريقة الإيمان بالله قبل ورود السمع وقد سبق تحقيقه: (باب أحكام النظر).

<sup>(4)</sup> د: القدر.

<sup>(5)</sup> إشارة إلى قول المعتزلة أن الإنسان خالق لأفعال في أصول المدين، ص: 126، الإرشاد، ص: 173، اللمع، ص: 120.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> د: القدر.

<sup>(9)</sup> لا يجوز تكليف العاجز عندهم. المواقف، ص: 153\_331.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

[226]

[95]

ذُرِيَّيْتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ<sup>(1)</sup> فو ولي وقر المُنْبِنِ وَبَنِيًّ / أَن نَّعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ (<sup>3)</sup> فإن كان معنى تحصيل الإيمان لهم (4) أن يخلق القدرة عليه، فهو محصل للكفر بخلق القدرة/ عليه، وإن كان(5) معينا على الإيهان بذلك، فيلزم أن يكون معينا(6) على الكفر به.

ومما يتمسك به إجماع الأمة قبل ظهور أهل<sup>(7)</sup> البدع والأهواء أن الله رب كل مخلوق وإله كل محدث، ولا يكون إله ما لا يقدر عليه، وإذا كان العبد خالقًا لأفعاله كما أن الباري \_ تعالى \_(8) خالق لأفعال ه فقد أثبتوا إلها آخر (9) ﴿ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ﴾<sup>(10)</sup>.

ومما يتمسك به أن العبد إذا كان خالقًا لمعرفة الله فهو أحسن خلقًا ممن خلق الأجسام، وهو مناف لقول ه\_تعالى \_(11): ﴿فَتَبَارَكُ (12) أُلَّكُهُ أَحْسَنُ أَلْخَالِفِينَ﴾ (13). فلئن قالوا: القدرة على الإيمان أحسن منه؛ إذ لولاها لما وجد، فيلزم على هذا أن القدرة على الكفر<sup>(14)</sup> شر<sup>(15)</sup> من الكفر.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup> البقرة/ 127.

<sup>(3)</sup> إبراهيم/ 37.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب. (7) ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب. (9) الإرشاد، ص: 179.

<sup>(10)</sup> المومنون/ 92.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(12)</sup> أ. ب: تبارك.

<sup>(13)</sup> المومنون/ 14.

<sup>(14)</sup> الإرشاد، ص: 180.

<sup>(15)</sup> أ. د: أشد.

\_ومن المآخذ(1) السمعية نصوص الكتاب(2) منها:

\_ق\_ول\_ه \_ تع\_ال\_ى \_: (3) ﴿ فَالِكُم أُللَّهُ (4) رَبُّكُم ۖ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُو ۗ خَالِنُ كُلِّ صَلَّ شَعْءِ فَاعْبُدُوهُ ﴾ (5) ، فأثبت الوحدة في الألوهية، وحقق ذلك بأنه خالق كل شيء، و (6) ورد ذلك مقرونا (7) بقرينة التمدح، ولفظ «كل شيء» وإن لم يكن نصا/ في استغراق/ كل شيء بحكم الوضع، إلا أنه محفوف بهذه القرائن، فاستفيد منه [279ه][187] العموم بواسطة القرائن.

ـ ومن هـ ذا القبيل قولـه ـ تعـ الى ـ : ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَفُواْ كَخَلْفِهِ عَلَيْهِ مَ قَلُ اللهِ مُ قَلِ (8) إِنَّلَهُ خَلِيلُ كُلِّ (9) شَعْءِ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ أَلْفَهَالُ (10). وهذاه الآية نص في محل النزاع.

فإن قالوا: هي متروكة الظاهر، وكذا التي استدللتم بها قبل؛ فإنه يندرج فيها القديم والحادث.

وهـذا لـيس تركـا/ للظـاهر؛ فإنـه لم يسـبق إلى الفهـم دخـول(11) المخاطـب في [137] خطابه، ومـا لم يظهر اندراجه، فامتنـاع دخولـه تحـت اللفـظ لا يكـون تركـا للظـاهر،

(1) ب: المأخوذ.

(2) د: الكتب.

(3) ساقط من: ب . ج.

(4) ب: الله.

(5) الأنعام/ 103.

(6) ساقط من: ج.

(7) ساقط من: ب.

(8) ب: قال.

(9) ساقط من: د.

(10) الرعد/ 18.

(11) ب: دول.

وكذلك يستدل بكل آية دالة على تفرده بالخلق والاختراع، فلا معنى لـذلك عـلى رأي المعتزلـة»(1)؛ فإنه يقال: إذا جاز تمدحه بأنه \_ تعالى \_ قادر عـلى أفعـال نفسـه فالعبـد(2) أيضا يتمدح بأنه قادر على أفعال نفسه(3).

وهذه الآيات ظواهر، إلا أن جملتها قد تفيد القطع باعتبار مجموعها لا باعتبار العلاما.

## شبهة الخصوم:

وقد استدلوا أيضا (4) بمآخذ سمعية وحجج عقلية.

- فمما تمسكوا به في مأخذ العقول أن قالوا: العاقل يميز بين (5) [ما هو] (6) مقدوره وبين (7) ما ليس بمقدور له، ويدرك فرقا (8) بين حركاته/ التي اختارها وبين حركاته في حال كونه مسحوبا أو مرتعشا. وكذلك يفرق بين مقدوره وبين ألوانه التي لا قدرة عليها (9)، ومعلوم أن القدرة تقارن اللون، كما تقارن الحركة، فلا تعود التفرقة إلى مجرد المقارنة؛ إذ هي مشتركة بين ما هو مقدور وبين ما ليس بمقدور، فيجب أن يقال: إن التفرقة ترجع إلى تأتي وقوعه به (10) على حسب إيثاره موافقا لقصده، وذلك يشعر بوقوعه به لا محالة من غير ريب، ثم لا يقع به إلا الحدوث،

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 181\_182.

<sup>(2)</sup> د: فالغير.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 182.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(,)</sup> ساقط من: أ. (5) ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب-ج. (م) أرداد ت

<sup>(8)</sup> أ: تفرقة، د: بفرقة.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 182.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

فليكن العبد محدثا لفعله، ولو كان فعله غير واقع به [لكان بمثابة ألوانه وغير ذلك] (1) من أعراضه التي قارنتها قدرته من غير تأثير فيها.

وأيضا الفعل يقع على حسب دواعيه وإرادته، وذلك يُشعر بكونه فعلا لـه؛ لأنـه إذا النصـرفت داعيته عنه لم يقع، وإذا أراد وقوعه وتوجهت داعيته (2) إليه وقع./

فهذا تمام هذه الشبهة وقد قرروها من وجهين:

أحدهما: توجه الداعية.

والثاني: حصول التفرقة بين المقدور وغير المقدور (3).

والجواب أن تقول:

أما<sup>(4)</sup> الوجه الأول: فالكلام عليه أن نسلّم ثبوت التفرقة، وأنهـا لا ترجـع إلى مجـرد القلد: قالة بـ

القارنة للقديم.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> د: داعية.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 182.

<sup>(4)</sup> ب: ما.

<sup>(5)</sup> ب ، ج: لكن لما، د: للقديم.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> يقصد بهم فرقة الأشاعرة.

<sup>(9)</sup> القسمة.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . د.

بمتعلقه ولا يؤثر فيه، وكذلك الخبر والإدراك يتعلقان ولا يؤثران، وكذلك الشهوة والنفرة يتعلقان ولا يؤثران، فلا تنحصر جهة التعلق في التأثير؟ وبهذا القدر من التعلق لا على جهة التأثير تحصل التفرقة بين المقدور وغير المقدور.

[96ب] وقولهم في الوجه الثاني: إن الفعل واقع على حسب/ الداعية (1)(2) والإرادة.

قلنا: لم قلتم: إن هذا يشعر بالتأثير؟ وما المانع من (3) أن (4) يقال: جرت عادة الله في سنة الاختراع إذا دعت العبد داعية إلى الفعل [أوقعه له](5)؟ والذي يدل على ذلك أن معقول (6) كونه مقدورا (7) عند الغفلة والذهول كمعقول كونه مقدورا عند حضور الذهن وتوجه الداعية والإرادة، ولهذا فإن الخصم سوَّى بينها في ثبوت الاختراع للعبد (8)، فلم يتوقف كونه فعلا له (9) على ثبوت الداعية، / وما لا يتوقف وجود الشيء عليه لا يدل وجوده عليه (10)؛ فإن جهة (11) دلالة الفعل على صفة الفاعل إنها (12) هو باعتبار توقف الأحداث على تلك الصفات.

[282] ثم نقول: وجود الداعية (13) والإرادة/ إن (14) دل على وجود الفعل، فيلزم أنه لا

<sup>(1)</sup> الإرشاد: ص: 181.

<sup>(2)</sup> ب . د: الداعية أولا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ب: وقوله.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ب: معقودا.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 182\_183.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . ج.

رو) ساقط من: أ . ج. (10) ساقط من: أ . ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(12)</sup> د: أياض.

<sup>(13)</sup> ب: [بدون الفعل بطلب الدلالة إذ لا بد بدليل].

<sup>(14)</sup> ساقط من: ج.

يتصور وجودهما بدون الفعل، وإذا صح وجود الفعل بدون الداعية، ووجود الداعية بدون الفعل بطلت الدلالة؛ إذ لا بد للدليل من ثبوت ملازمة بينه وبين المدلول.

قول صاحب الكتاب: «وجود الفعل بدون الداعية يدل على (1) هذا الانقسام وعدم الاطراد على أنه ليس/ بفعله»(2)، يوردون عليه: [189ج]

أن هذا عكس الدليل: فإن ثبوت وقوع الفعل على حسب الداعية إذا دل لم يلزم من عدم وقوعه على هذه الصفة انتفاء كونه فعلا له، إلا أنه إذا أراد انتفاء الملازمة من الوجهين ـ كما نبهنا عليه ـ امتنعت الدلالة(3) وصح الكلام.

ومما يقطع الملازمة بين الداعية وبين الفعل أن الألوان والطعوم قد يقع منها شيء على حسب الداعية، وليس فعلا للعبد عندهم، فلو لازمت الداعية وجود<sup>(4)</sup> الفعل للزم<sup>(5)</sup> كل ما وقع على حسب الداعية أن يكون فعلا، وهذا في الحقيقة نقض الدليل. ومن هذا القبيل حصول الشبع عند الأكل، والفهم عند المخاطبة، والإفهام والخجل والوجل عند التخويف والتخجيل<sup>(6)</sup>.

ثم نقول: ما توجهت إليه الإرادة والداعية هو جهات خاصة، والأمر الخاص إما صفة نفسية عندكم تثبت في حال العدم، أو صفة تابعة للحدوث/ ليست مقدورة [2833] عندكم م، وإنها متعلق الفعل الإحداث، وهو إيقاع حال الوجود فقط، وليس الوجود حبما هو وجود متعلق الداعية، ولا توجه القصد إلى الوجود بما هو [وجود.

ومما يحقق نفي التلازم بين الداعية والفعل أنه يجوز في العقـل خلـق دواع ضروريـة

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 183.

<sup>(3)</sup> د: وضح.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> راجع: الإرشاد، ص: 183.

وحركات ضرورية عقيبها، مع أنه](أ) غير فعل لمن دعته الداعية إليه، وقـد تقـدم مــا ترجع التفرقة إليه، وهو تعلق القدرة بالمقدور \_كما سبق\_.

فإن قالوا:(2) فإذا لم تؤثر القدرة فلا يكون فرقا بينها وبين العلم.

قلنا: لا يلزم من (3) اشتراكهما في التعلق من غير تأثير (4) عدم التفرقة؛ فإن العلم والظن يتعلقان ولا يـؤثران في مـتعلقهما(٥)، والفـرق بينهمـا معلـوم ضـرورة مـع الاشتراك في الجهة المذكورة، فبطل هذا السؤال.

شبهة أخرى لهم قالوا: العبد مطالب بالفعل، ولا يصح أن يطالب بما لا يفعله (6). و[لهذه الشبهة تقريران]<sup>(7)</sup>:

[أحدهما: أنها] (8) عقلية محضة، وهو أنه يجوز تكليفه، والقول بعدم فعله يفضي إلى إحالة (9) ما عُلم جوازه، فلا يصح.

والثاني: وقوع/ تكليف، ولا يصح وقوع التكليف بما ليس فعله، ووقوع

التكليف مأخذه السمع، فتكون هذه الشبهة على هذا التقدير مركبة من مقدمة مأخذها السمع، ومن (10) مقدمة/ أخرى مأخذها العقل. فالمقدمة السمعية ـ و(11) [284]د]

[190]ج]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> د: حف هذا فإذا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 150\_151\_153\_290.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 184.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 184.

<sup>(7)</sup> أ: هذه الشبهة تقرر.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(9)</sup> ب. ج. د: حالة.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(11)</sup> ج: هو.

هي أنه لا يصح توجه الطلبة إلى ما ليس من فعل العبد ـ فيقررونها من وجوه:

\_ أحدها: الرجوع إلى مـ أخذهم في التحسين والتقبيح/ ، وسيأتي إبطال هذه القاعـدة [139] عليهم فيما بعد\_إن شاء الله تعالى\_.

> \_و(1) الثاني أن الطلب من الصفات المتعلقة، فلا بد له من مطلوب، والمطلوب من العبد منسوب إليه من (2) جهة الطلب، ونعني بهذه النسبة أنه طلب منه إيقاعه، فقوله: أوقع يا<sup>(3)</sup> من لا يصح منه (4) أن يوقع متناقض في الوصف (5)، وكذلك قول القائل: أفعل ما أنا فاعله، متناقض.

والجواب / أن نقول: جواز التكليف ووقوعه من اليقينيات التي لا نزاع فيها، [97] وإنما (6) النزاع في امتناع (7) تكليف ما لا تؤثر القدرة فيه (8)، وقد علمتم من خصومكم جواز تكليف ما لا يطاق <sup>(9)</sup>، فكيف لا تجوّزون تكليف مـا لا تــؤثر القــدرة فيه وليس ذلك من القضايا الضرورية، فما دليلكم على امتناع ذلك؟

> وسؤالكم لنا: ما الفرق عند عدم التأثير بين المطالبة بالحركات والسكنات وبين المطالبة بالألوان والطعوم والروائح<sup>(10)</sup>؟

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> أ: في.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(5)</sup> ج: الطلب.

<sup>(6)</sup> د: أيضا.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> هـو جائـز عنـد الأشاعرة؛ لأنـه \_تعالى \_عندهم لا يجـب عليه شيء، ولا يقبح منـه شيء؛ إذ يفعـل مـا يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا. المواقف، ص: 330ـ133، التمهيد، ص: 383.

<sup>(10)</sup> أ. ب. د: الأرائح.

فلا فرق عندنا<sup>(1)</sup> في جواز التكليف بين ما هو من جنس المقدور [وبين ما ليس من المعدور] جنس المقدور] أن من الناس من يجوّز التكليف بالمحال في ذاته (3)، ومن الناس من يمنعه (4) ويقصر صحة التكليف على الممكن.

ولا تستدعي صحة التكليف ثبوت القدرة عندنا (5) فضلا عن كونها مؤثرة، وصح بالإجماع التكليف بها علِم الله أنه لا يوجد (7). وكانت هذه الصورة ناقضة على من أراد الخروج عن مذهب الشيخ (8) واعتبار القدرة، فمن أصحابنا (9) من زعم أن الطلب التكليفي يتوجه إلى فعل العبد وهو حال للفعل، وقد ضاهى المعتزلي من حيث إنه جعل أثر القدرة حالا هي الوجود، وهو جعل أثر القدرة حالا للموجود، والوجود عنده (10) نفس الموجود  $(11)^{(12)}$  إلا أن القدرة عنده  $(13)^{(13)}$  تقارن الفعل ولا تتقدم عليه  $(14)^{(14)}$ , وما علم الله أنه لا يوجد لم يخلق قدرة عليه.

والتزم الإمام (15) في آخر عمره (16) ثبوت تأثير للقدرة في الوجود، على أقدار

(1) د: عندهم.

[285]د]

رب) (2) ساقط من: ج.

(3) هذا موقف الأشاعرة في المجرد، ص: 111\_112، المواقف: 152.

(4) هذا موقف المعتزلة، انظر: المواقف، ص: 150.

(5) ب.ج. د: عنده.

(6) التمهيد، ص: 383.

(7) المجرد، ص: 111\_118، المواقف، ص: 331.

(8) المجرد، ص: 112.

(9) يريد به إمام الحرمين الجويني؛ إذ هو القائل: إن القدرة الحادثة تؤثر في الوجود، وقد سبق تحقيق ذلك.

(10) ب: عدن.

(11) المواقف، ص: 44.

(12) ساقط من: أب . ج.

(12) ساقط ش. ۱ب .ج. (13) ب . ج .د: عندنا.

(14) الإرشاد، ص: 198\_199، المواقف، ص: 151.

روم) الجويني. (15) الجويني.

(16) أ: أمره.

خصصها الباري \_ تعالى \_ (1) وأرادها، ولم يجعل العبد مستقلا بالفعل؛ لأنه يتعذر عليه التخصيص والتقدير لفعله لجهله بتحصيله، وإرادة ما لا يعلمه (2) (3) ممتنع. والتزم تقدم القدرة على المقدور، و (4) صلاحيتها للضدين (5). ومع التزامه هذه الأصول لم يسلم من الإشكال؛ فإن ما علم الله أنه لا يكون لم يقدّره ولم يخصصه، والعبد لا يستقل بفعله دون معين يقدره له ويخصصه، / فقد كلّف بها لا سبيل له (6) إلى إيقاعه [286] ويتعذر تأثيره فيه بفوات شرطه.

فالحق في الجواب هو المنهج<sup>(7)</sup> الذي سلكه الشيخ من جواز التكليف بما لا تؤثر قدرة العبد، وجواز تكليف ما لا يطاق (8) قطعا بمسألة خلق المعلوم؛ إذ لا قدرة عليه، والتكليف به ثابت.

وقولهم: إن (9) التناقض في كلام الله \_ تعالى \_ (10) مدفوع بالاتفاق مسلّم، غير أنا لا تسلّم ثبوت التناقض؛ فإن التناقض إنما يثبت إذا كان التكليف يُشعر بثبوت تأثير القدرة في المقدور، وهو محل النزاع، وإذا لم يشعر بثبوت التأثير فنفيه لا يناقضه.

فإن عادوا إلى مسألة (11) التحسين (12) والتقبيح (13)، فسنبيّن أنه لا يقبح شيء عقلا،

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> أ : يعلم.

<sup>(3)</sup> العقيدة النظامية، ص: 43\_50.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 331، الإرشاد، ص: 180\_198\_199\_201.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب. ج. د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(8)</sup> المواقف، ص: 330، التمهيد، ص: 383.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(11)</sup> أ: مسلك.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(13)</sup> المواقف، ص: 331، التمهيد، ص: 384.

فإن القبيح ما قبحه الشرع.

[140] وإذا وضح أن<sup>(1)</sup> من/ أصلنا<sup>(2)</sup> التكليف بما لا قدرة للعبد<sup>(3)</sup> عليه أبا والتكليف بها لا تؤثّر القدرة فيه أبا أبا وأجدت فيه، فحاصل استدلالهم بمحل متنازع فيه، ولم يذكروا على إبطاله دليلا.

وإن قالوا: صحة الأمر بذلك يصحح وجوبه، و<sup>(6)</sup>الوجوب يستدعي اللوم على الترك، وذلك<sup>(7)</sup> يُشعر بخبر عن إمكان صدور الفعل منه، فيناقض لا محالة امتناع صدور الفعل منه.

قلنا: أما جواز اللوم على ما لا قدرة عليه فنلتزمه (8)؛ فإن خلاف المعلوم (9) قلنا: أما جواز اللوم على ما لا قدرة عليه فنلتزمه (10)، فكيف نقف/عن تجويز اللوم. [1922] / كذلك، وإذا جوزنا إيلام البرايا وتعذيب المطيعين (10)، فكيف نقف/عن تجويز اللوم.

وقولهم: إن (11) اللوم يُشعر بخبر عن صدور الفعل عنه (12)، فلا نسلم هذا الإشعار. وما دليله؟ وتمشيةُ المسألةِ بدعوى عرية عن البرهان لا سبيل إليه (13).

وقد أجاب صاحب الكتاب عن هذه الشبهة بأن قال: «هذه الشبهة تنعكس

- (1) ساقط من: أ.
- (2) ب: أصله.
- (3) ساقط من: أ . د.
- (4) المواقف، ص: 330، التمهيد، ص: 383.
  - (5) ساقط من: أ . د.
  - (6) ساقط من: ب ، ج ، د.
    - (7) ساقط من: ب.
    - (8) المواقف، ص: 331.
    - (9) المواعث، عن. 1 دو. (9) ب . ج . د: العلوم.
- (10) التمهيد، ص: 383، نهاية الإقدام، ص: 410.
  - (11) ساقط من: أ.
  - (12) أ. ب. ج: منه.
    - (13) أ: حله.

عليهم من(1) وجوه.

أحدها: أن المعدوم عندهم شيء ثابت ذات<sup>(2)</sup> له خصائص الصفات<sup>(3)</sup>، فإذا كان ثابتا فلا معنى لطلب إثبات<sup>(4)</sup> الثابت، وهذا يبطل الاختراع من الله ـ تعالى ـ أيضا على أصلهم، فأما من أنكر الأحوال منهم فيتعذر عليه (5) الانفصال عن هذا الإلزام. وأما من أثبت الحال أو الوجه والاعتبار فقد يضيف حصول ذلك إلى الفاعل، وتكون جهة انفصاله عن هذه الشبهة ودرء<sup>(6)</sup> هذا الانفصال بإقامة الدليل على نفي الحال وبيان أن الحال/ لا يصح أن تفعل على حيالها»<sup>(7)</sup>.

[98]

وقرر صاحب الكتاب هذا الأصل بأن الحال لو فعلت على حيالها لكانت ذاتا، ولزم (8) عليه نفي الأعراض؛ إذ يقولُ نَافِي الأعراض على دليل إثباتها المتجدد حال يفعلها الفاعل، ولا يلزم منه إثبات معنى موجب.

وهذا إلىزام على أصلهم في (9) الابتداء. ثم [رد انفصالهم] (10) عن الالتزام بإلىزام (11) آخر.

ويمكن أن يستدل على أن الحال لا تفعل على حيالها بأن يقال: لو صح أن تفعل على

<sup>(1)</sup> ب: في.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 53 ـ 96.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ج: ورد، د:وراء.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 184 ــ 185.

<sup>(8)</sup> أ: ألزم، ج: للزم.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> د: ردوا انفصالهم.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

حيالها لصح (1) أن تعلم على / حيالها؛ فإن ما صح فعله صح القصد إليه، ولا يصح القصد دون العلم بما يقصد، والحال [لا تتعلق](2) إلا بذي حال، فلا يمكن العلم بكونه متحركا أو ساكنا دون العلم بالذات.

ولا يُعترض على هذا بأنه يصح العلم بالذات بدون الحال، ثم يقوم الدليل على الحال، فما أنتجه الدليل معلوم زائد على ما علم أولا، فيلزم أن تكون الحال معلومة على حيالها؛ لأنا(3) نقول: لا يلزم من(4) صحة العلم بالذات على(5) حيالها(6) أن تعلم الحال على حيالها، فإن المنسوب إليه يعلم بدون النسبة، ولا يصح أن تعلم النسبة دون المنسوب/ إليه، والدليل المنتج لثبوت الحال ينتج كون الذات على صفة كـذا، فـلا يناقض العلم السابق، ولا يصح العلم به بدون العلم بالـذات، وإذا لم يصح أن تفعل

وقد بينا أن التحقيق: أن لفظ الوجود والذات عبارتان عن معنى (<sup>7)</sup> واحد، فلم يصح قولهم إن الوجود حال متجدّدة، وإذا كان هو الـذات، فالقول بثبوتها في العـدم يمنع من صحة كونها مستفادة من الفاعل.

الوجه الثاني: أن العبد (<sup>8)</sup> مطالب بالنظر/ والاستدلال قبل معرفة الأمر المكلف (<sup>9)</sup>، [1417 وهذا تكليف ما لا(10) يطاق.

الحال على حيالها بطل ما انفصلوا به.

<sup>(1)</sup> د: تصح.

<sup>(2)</sup> ج: تتعقل.

<sup>(3)</sup> ب: لاح، أ: لاما.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ب: عبد، د: معبد.

<sup>(8)</sup> ب: عبد، د: معيد.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

[وحاصل شبهتهم أن العبد مكلّف بما لا سبيل إلى فعله فيكون تكليف/ما لا [289د] يطاق](1)، فقد انعكس الإلزام عليهم. وهذا الإلزام إنما يتوجه على تقدير أن يتوجه الخطاب بالنظر على وجه القربة، وإلا فالنظر في نفسه مقدور، وليس الطلب المتعلق بــه طلب ما لا قدرة عليه.

> نعم (2) التقرب إلى الله \_ تعالى \_ (3) قبل العلم به ممتنع، والأوامر (4) قد تتوجه على وجه القربة، ولا يمتثل الأمر إلا من (5) أوقعها بنية التقرب، وقد يقع لا على وجه القربة كرد الغصوب والودائع، فإذا وجد المطلوب تغضى عن عهدة (6) الخطاب، وإن لم ينو بـه تقربا. فإن سلّم الخصم أن النظر<sup>(7)</sup> قربة وعبادة كان الكلام عليه لازما، وإلا فلا.

> ويمكن تقرير عكس الشبهة عليهم، بأن يُقال: ألستم تشترطون \_ ونحن معكم \_ في صحة التكليف بلوغ الخطاب، والتمكن من العلم به(8)؟ وكيف يمكن العلم **بالخطاب بدون العلم بالمخاطَب؟ فصار العلم بوجـوب النظـر يتوقـف عـلى العلـم** بالموجب. وهذا تكليف ما لا يطاق.

> غير أنهم لا يوقفون (9) التكليف على العلم بالمخاطب (10)، بل النظر يجب بالعقل عندهم، وما يوجبه العقل لا يتوقف في وجوبه على إمكان العلم بالخطاب(11)،

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج.

<sup>(2)</sup> ب: زعم.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ج: الأول.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب. ج. د.

<sup>(6)</sup> أ: عمدة.

<sup>(7)</sup> ب: النذر.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ب . د: لا يوافقون.

<sup>(10)</sup> ب: [بالمخاطب فصار العلم بوجوب اللفظ].

<sup>(11)</sup> ب: بالمخاطب.

فلا يتوجه الإلـزام.

إهلاكه صلاح له؟!

الوجه الثالث: قال: الرب \_ تعالى \_ عندكم مصلح عبيده بتكليفهم، ولا يراد [1290] التكليف (1) عندكم إلا [لصلاح العباد] (2) (3) / وإذا فرضنا الكلام فيمن عَلم الله أنه إذا أحياه كفر وطغى، ولو اخترمته المنية لنجا وسلِم من العذاب، فبضرورة [194] العقل يُعلم (4) أن صلاحه في تعجيل المنية عليه، وأن / عدم التكليف به أجدر، فإحياؤه إلى زمن التكليف و تكليف تعريض له للمهلكة، فكيف يقال: إن السعي في

فلا مزيد في التناقض على (5) أن يقول القائل: آمرك وقصدي بأمرك إصلاحك، مع علمي بأنك (6) لا تنصلح (7)، فهذا انتقاض من وجهين:

أحدهما: أن السعي(8) في تحصيل ما عُلم أنه لا يحصل سعي لا يريد الصلاح.

والثاني: أنا بالضرورة نعلم أن الصلاح تسليم من يتعرض للمعاطب و<sup>(9)</sup> المهالك، فالقول بإيقاع العبد في المهلكة، وتسمية ذلك صلاحا غير سديد.

وهذا الذي ذكره صاحب الكتاب (10) في هذا الوجه توجهت المناقضة فيه من حيث (11)

<sup>(1)</sup> ج: بالتكليف.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 185 ـ 186، نهاية الإقدام، ص: 397 ـ 398 ـ 400 ـ 402 ـ 404 ـ 405.

<sup>(3)</sup> صلاح العبادة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> أ: أنك.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 185\_ 186.

<sup>(8)</sup> ب . د: السمعي.

<sup>(9)</sup> أ: من.

<sup>(10)</sup> هو إمام الحرمين الجويني صاحب الكتاب المشروح والذي ذهب إليه هو ما جاء في الحجة الثانية فقط الإرشاد ص: 185\_186.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

زعموا ارتباط التكليف بالصلاح لا من حيث ارتباطه(١) بالمقدور، فلم يكن من عكس/ الشبهة التي أورودها، وإنما هو إلزام التناقض في مسألة أخرى عليهم. [99ب]

ومما ألزمهم أن أوامر الشرع وزواجره <sup>(2)</sup> قد تتعلق بالأحوال المعلّلـة؛ ككـون العبـد قائها ومتحركا وساكتا وعالما، مع أن القدرة لا تتعلق بها؛ فإن متعلّقها(3) عندهم حال/ واحدة وهي [الوجود (4). فإذا] (5) قد (6) وقع التكليف بها ليس بمقدور فإن [291]د] هذه الأحكام من<sup>(7)</sup> موجبات العلل، وليست مقدورة أصلا.

وهذا الإلزام قال صاحب الكتاب: «فإنه(8) لا سبيل إلى جحده»، ولا يمكن عندنا إنكاره، والخصم بعد تسليمه قد يتوجه منه الاعتذار عنه؛ فإن عنده ما وقع بسبب مقدور يعد من فعل فاعل السبب، وهذا/ أصلهم (9) في التولُّد أنه من فعل فاعل السبب المتولد (10)، فإذا كان النظر مقدورا وهو يولّد (11) العلم، والعلم يوجب كونه عالما، فالعلم عندهم [مقدور بواسطة السبب؛ وهو النظر، فيكون كونه عالما منسوب إليه فعلا من حيث إنه فعل سبب]<sup>(12)</sup> سببه<sup>(13)</sup>.

[142]

<sup>(1)</sup> د: أن لا تبطله.

<sup>(2)</sup> ب: وجزواجر.

<sup>(3)</sup> ب: منعلقا.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 152، المغنى: 8/4.

<sup>(5)</sup> بياض في: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

\_(8) ساقط من: ب\_ج.

<sup>(9)</sup> ج: أصله.

<sup>(10)</sup> أصول الدين، ص: 137\_ 138، المواقف، ص: 316.

<sup>(11)</sup> ساقط من، ج.

<sup>(12)</sup> ساقط من ج.

<sup>(13)</sup> ب: سبه، ج: سبب.

ثم طالبهم (1) بتصحيح مقدمتهم فقال: «قولكم إن تكليف العبد بما ليس هو خترع له محال (2) تعلمون فساد ذلك ضرورة أو نظرا!? ودعوى الضرورة في محل الخلاف ممتنع، ولم تذكروا نظرا على هذه المقدمة؛ فتلاشى كلامكم» (3).

وقد سلك بعض أئمتنا طريقا آخر في الجواب، ونقلها عن القاضي أبي بكر الباقلاني [\_\_ يَخْالُكُهُ \_] (4) فقال: اعلم (5) أن القدرة الحادثة تؤثر في حال، ولكن لا أقول هي [\_ يَخْالُكُهُ \_] (4) فقال: اعلم في تحقيق أثر القدرة الحادثة في / حال (7) ، إلا أن الخصم زعم أن تلك الحال هي الوجود (8) ونحن نقول: إن (9) الوجود هو (10) [عبارة عن] (11) الذات (12) ، وأثر القدرة حال للذات \_ أعني ذات الفعل \_، وسيأتي الكلام على رد (13) هذه الطريقة.

وحاصله إثبات كون الحال مقدورة (14) للعبد على حيالها، والذي سبق من الإبطال على هذا الأصل يتوجه ههنا في إبطال هذا المعتقد.

شبهة أخرى لهم قالوا: إذا قلتم بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها، فسبيلها سبيل

<sup>(1)</sup> ب: طالبهم الكتاب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 186.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ج . د: أسلم.

<sup>(6)</sup> موقف الباقلاني من القدرة الحادثة سبق تحديده.

<sup>(7)</sup> التمهيد، ص: 324\_ 346، أصول الدين، ص: 312.

<sup>(8)</sup> الخصم هم المعتزلة، المغنى: 8/ 4، المواقف، ص: 152.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: د.

<sup>(12)</sup> المواقف، ص: 44\_43\_48.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(14)</sup> ب: مقدورة.

العلم المتعلق بالمعلوم، ويلزم من ذلك جواز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والطعوم والروائح (1)؛ إذ جاز أن تكون معلومة، ويلزم أن تتعلق بالقديم؛ إذ (2) الممتنع أن تتعلق به الصفات المؤثرة دون الصفات التي تتعلق ولا تؤثر كالعالم والخبر، فكذلك القول في سائر الحوادث على هذا التقدير (3).

ثم طالبهم على تصحيح دعواهم أنه إذا لم تكن القدرة الحادثة من الصفات المؤثرة يلزم عموم<sup>(4)</sup> تعلقها بجميع الموجودات، وما الجامع<sup>(5)</sup> بين القدرة والعلم؟ ومن أين يلزم من ثبوت العموم في العلم ثبوت العموم في<sup>(6)</sup> القدرة و<sup>(7)</sup> الاشتراك سلب وهو عدم التأثير؟

انفصلوا عن ذلك بتحقيق الجامع بين العلم والقدرة بـإن (8) قـالوا: الجـامع عـدم التأثير.

قيل: فلم إذا اشتركا في (<sup>9)</sup> عدم التأثير، يلزم منه الاشتراك [في العموم](<sup>10)</sup>؟ وما الذي أنبأكم أن العموم ثابت باعتبار عدم التأثير في العلم؟

ثم ينتقض/ بالرؤيـــة (11)؛ فــــإنها لا تـــؤثر في المرئــي، وهـــي مختصــة في التعلــقــــعــلى [2933]

<sup>(1)</sup> أ. ب: والأرايح.

<sup>(2)</sup> أ. ب: إذا.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 187.

<sup>(4)</sup> د: عدم.

<sup>(5)</sup> أ: الجمع.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> أ.ب: فإن.

<sup>(9)</sup> ب. د: عليهم.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ب: دا البرؤية، ج: بالتأثير.

أصلهم \_(1)، ثم العلوم الحادثة مختلفة، وإنها اختلفت لتعدد متعلقاتها(2)؛ لأن صفة نفس (3) العلم بالسواد المعين أن يتعلق بهم المتعلق المعين؛ إذ لو تعلق به لا لنفسه استدعى (4) معنى يوجب تعلقه به (5)؛ إذ الأحكام الجائزة تستدعي معنى موجبا، فقد لزم الخصوص فيها لا يؤثر.

نعم العموم في تعلق القدرة الحادثة لازم<sup>(6)</sup> على أصولهم -؛ إذ متعلق القدرة الحادثة هو الوجود دون الذات<sup>(7)</sup>، وسائر الصفات النفسية والتابعة للحدوث الحادثة هو الوجود دون الذات<sup>(8)</sup>، وسائر الصفات النفسية والتابعة للحدوث [ليست من آثار القدرة] (8) على أصلهم -، فيلزم<sup>(9)</sup> أن تتعلق بكل حادث نظرا إلى اتحاد الجهة في التعلق (10).

[196] معاقب عليه ملوم (12) مم قالوا: العبد مثاب على فعله،/ معاقب عليه ملوم (12) محمود» (13).

وهذا من التمسك بأحكام التكليف، والمطالبة عليهم متوجهة في لزوم كونه فعلا لـه من جهة الثواب والمدح واللوم والعقوبة (14)، وقد علموا من خصومهم أن لله \_ تعالى \_

<sup>(1)</sup> المواقف، ص: 302\_303.

<sup>(2)</sup> ب . د: تعلقا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> أ: استدعى، ج: يستدعي.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب\_د.

<sup>(6)</sup> ب: لزم.

<sup>(7)</sup> المغني: 8/ 4، المواقف، ص: 152.

<sup>(8)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(9)</sup> أ: يلزم.

<sup>(10)</sup> أ. ب: المتعلق. (11) الإرشاد، ص: 187.

<sup>(</sup>۱۱) الإرساد، ص. ۱۵۷ (12)

<sup>(12)</sup> ب: معلوم.

<sup>(13)</sup> الإرشاد، ص: 187 ـ 188، المواقف، ص: 329.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ج.

أن يعاقب البريء، ويعطي إنعامه للمذنب العاصي<sup>(1)</sup>، فيلا يكون<sup>(2)</sup> ابتداء النعيم المقيم/ من غير فعل ممنوعا عندنا<sup>(3)</sup>، ولا الفعل يوجب الجزاء عندنا، فلم يكن بينه [100] وبين الفعل ملازمة في الطرد ولا في العكس<sup>(4)</sup>، فلم يبق معه إلا التمسك بإطلاق لفظ الثواب والعقاب في اللسان<sup>(5)</sup>، وهو يطلق على ما يتعارف أنه فعله، والأفعال/ الواقعة [294] على يده أمارات وضعها الشارع على السعادة والشقاوة، وسيأتي تقرير ذلك \_إن شاء الله تعالى \_<sup>(6)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> هذا من اختيار الأشاعرة، انظر: الإرشاد، ص: 188.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(4)</sup> المجرد، ص: 130\_141\_141، التمهيد، ص: 385.

<sup>(5) «</sup>الثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة، وإعطاء ثوابه ومَثوبَتَه ومثْوَبَتَه أي جزاء ما عمله، وأثابه الله ثوابه وأثوبه وثوبه مثوبته: أعطاه إياها»: لسان العرب: 1/ 244\_245 (مادة ثوب). و «العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة»: لسان العرب: 1/ 619 (مادة عقب).

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

#### فصل:

## [في حقيقة الكسب] (1)

سأل الخصوم بعد إبطال الاختراع عن حقيقة الكسب<sup>(2)</sup>، وقالوا: ذكرتم ما لا يُعقل، والكلام على الشيء ردا أو قبو لا فرع عن كونه معقو لا.

فيجاب عنه<sup>(3)</sup> بذكر حقيقة الكسب.

وقد اختلف الأصحاب<sup>(4)</sup> في ذلك؛ فرُوي عن القاضي والأستاذ أبي إسحاق أن القدرة الحادثة تؤثر في حال أو وجه واعتبار<sup>(5)</sup>، وفرقوا بين الاختراع والكسب: أن الاختراع<sup>(6)</sup> إنشاء الذات وإحداث الوجود<sup>(7)</sup>، والكسب إثبات حال لذات الفعل<sup>(8)</sup>.

ثم عبر الأستاذ في جهة الفرق بينهما أن قال: الكسب فعل فاعل بمُعِين، والاختراع فعل فاعل بمُعِين، والاختراع فعل فاعل لا مُعِين لـه (9)، وأراد بذلك أن الوجه والاعتبار أو الحال على رأي غيره لا يصح أن ينفرد بالثبوت، بخلاف الذات المخترعة؛ فإنها تنفرد بالثبوت، فاحتاج المكتسب إلى المخترع في إنشاء الذات التي ثبت لها (10) الاعتبار أو الحال، فلا بـد مـن

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج . د.

<sup>(2)</sup> المقالات، ص: 539، المجرد، ص: 91-92، المواقف، ص: 151، أصول الدين، ص: 133، التمهيد، ص: 347، اللمع، ص: 121، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1362\_1363.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> المقالات، ص: 539، المجرد، ص: 91 ـ 92، المواقف، ص: 151، أصول الدين، ص: 133، التمهيد، ص: 347، اللمع، للجويني، ص: 121.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 312، التمهيد، ص: 325 ـ 346 ـ 347.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(7)</sup> المواقف، ص: 312، التمهيد، ص: 342 ـ 346.

<sup>(8)</sup> المواقف، ص: 312، التمهيد، ص: 347.

<sup>(9)</sup> المواقف، ص: 12 3- 14 3، المطالب العالية: 9/ 11.

<sup>(10)</sup> ب: فيها.

قسم التحقيق \_\_\_\_\_\_\_\_ قسم التحقيق \_\_\_\_\_\_

معين ليصح له إيقاع فعله<sup>(1)</sup>.

ثم أخذ الإمام هذا القول فبنى عليه في آخر عمره (2) مذهبا آخر فقال: قدرة العبد تُؤثّر (3) في الوجود على أقدار خصّصها الباري \_ تعالى \_ وأرادها (4)، ثم زعم أنه جمع بين دليلي الفريقين فقال: توجه الطلبات/ التكليفية/ يدل على كونه فاعلا، وجهله [1975][1977] بتفاصيل فعله يدل على كونه غير مخصّص ولا مقدّر؛ فإن التخصيص والتقدير يستدعي العلم، فاحتاج العبد إلى مُعين يقدّر له فعلا ويخصصه، وعمل بقول السلف (5) فإنهم أجمعوا على (6) ألا خالق إلا الله \_ سبحانه \_ (7)، والخلق عبارة عن التقدير، فالله خالق كل شيء، وأفعال العباد مخلوقة له أي (8) مقدورة (9) مخصصة بتقديره وتخصيصه.

وأما المعتزلة فزعموا أن العبد مستقل بالاختراع، فخالفوا إجماع السلف وإطباقهم على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (10).

والإمام لا<sup>(11)</sup> يرى وقوع شيء خارج عن مشيئته وإرادته.

والذي ارتضاه في هذا الكتاب خلاف ذلك، وأبطل قول من قال: إنَّ القدرة مـؤثّرة،

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 188\_189.

<sup>(2)</sup> أ: قوله.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> العقيدة النظامية، ص: 43-50.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 173، المجرد، ص: 91-109.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(8)</sup> ب . د: إلي.

<sup>(9)</sup> ب . ج: مقدرة.

<sup>(10)</sup> أصول الدين، ص: 135، المواقف، ص: 311، الإرشاد، ص: 173، المعتمد في أصول الدين، ص: 126.

<sup>(11)</sup> أ: فلا ..

فلا يصحّ تأثيرها في الوجود (1) لما سبق من عموم قدرة الباري ـ تعالى ـ (2) وإرادته، فلا يصحّ أن يتخصّص به ما ليس من فعله وتأثيره؛ فإنّ الفعل إذا وقع بالعبد فقد تخصّص به، فكيف يتخصّص بغيره؟ ومعنى تخصيصه إيقاعه على الوجه المخصوص، فما لا يوقعه كيف (3) يخصّصه؟!

[1441] وأمّا القول بأنّ أثر القدرة/حال،

فنقول: الحال لو يصحّ أن تفعل على حيالها، فعموم القدرة يشملها، فلا يصح [296] خروجها عن مقدوره، وإن لم يصح أن تفعل [على حيالها] (4) فلا يصحّ أن تكون مقدورة للعبد.

ثمّ قال: «القول بخروجها عن مقدور الإله يخرج ما تقرر من أنّ الله خالق كلّ شيء» (6). وهذا اللفظ فيه مسامحة؛ فإنّ الشيء عبارة عن الموجود، والحال غير موجودة، فلا يخرج عموم القدرة على كلّ شيء.

وقال: «هذا ادّعاء حالة مجهولة» (7). وهذا لا يضرّ أيضا فكم من أمر يقوم الـدّليل على أصل ثبوته ولا تفهم حقيقته مع العلم بوجوده، فالوجه (8) الأوّل هو المرضيّ، وما قام من الدليل على امتناع فعل الحال على حيالها يبطل هذا المذهب، والكـلام عليه (9) كالكلام على من قال بالوجه والاعتبار (10) والله أعلم ...

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 189.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ج: فكيف.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup>الإرشاد، ص: 189.

<sup>(7)</sup> نفسه، ص: 189.

<sup>(8)</sup> ب.ج.د: فلا وجه.

<sup>(9)</sup> ب. د: عليهم.

<sup>(10)</sup> الذي قال بالوجه والاعتبار هو أبو إسحاق الاسفراييني.

### فصل:

# في الهدى والضلال والختم والطبع<sup>(1)</sup>

مذهب أهل الحق أن الله ـ تعالى ـ<sup>(2)</sup>يضل من/ يشاء [ويهدي من يشاء]<sup>(3)</sup>. [198] [198]

وهذا مقتضب من الأصل السابق أن الله \_ تعالى \_<sup>(5)</sup> خالق كـل شــيء ، وأن العبـد غير خالق، فيلزم أن يكون<sup>(6)</sup> كل متجدد في ملكه، فهو فاعلـه مـن خـير وشر وضـلال وهدى<sup>(7)</sup>.

والمعتزلة على مذهبهم بناء على أن العبد خالق<sup>(8)</sup>، وأن الهداية لا يصح أن تنسب إلى الحق إلا بمعنى أنه [أعان عليها بخلق القدرة<sup>(9)</sup>، فإنه بعد وقوع التكليف بالعلم]<sup>(10)</sup> [والسعي في تحصيله بالنظر، لا سبيل إلى خلقه ضرورة]<sup>(11)</sup> عندهم.

<sup>(1)</sup> لم يذكر الشارح لفظة واحدة من كلام الجويني وشرع في شرح الفكرة مباشرة.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> شرح العقيدة الطحاوية، ص: 155، أصول الدين، ص: 141.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(7)</sup> المجرد، ص: 104، أصول الدين، ص: 141.

<sup>(8)</sup> سبق تحقيق ذلك.

<sup>(9)</sup> الهداية عند المعتزلة الدعوة إلى الإيمان والطاعة وإيضاح السبيل الراشد عن طريق الغواية، ويسمى هذا توفيقا أيضا، وهو من الله إظهار الآيات في خلقه الدالة على وحدانيته، وإبداع العقل والسمع والبصر في الإنسان، وإرسال الرسل وإنزال الكتب لطفا منه \_ تعالى \_، وتنبيها للعقلاء من غفلتهم، وتقريبا للطرق إلى معرفته، وبيانا للأحكام تمييزا بين الحلال والحرام، وإن فعل ذلك فقد وفق وهدى وأوضح السبيل وبين المحجة وألزم الحجة، وليس يحتاج في كل فعل ومعرفة إلى توفيق مجرد وتسديد منجز بل التوفيق عام وهو سابق على الفعل. كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1739، نهاية الإقدام، ص: 411.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> سواء في: ب، وساقط من: ج.

[297] أما الضلال فهم / يمنعونه كذلك (1)، ولأنه قبيح لا يصح فعله من الحكيم، وهو [101ب] مستندهم (2) في امتناع كل / شيء في فعله قبيح (3)، ومن هذه المسألة كانوا قدرية مجوس هذه الأمة (4).

وهذا الفصل ترجمه بالهدى والضلال والطبع والختم، فنحتاج الآن إلى بيان كل واحد منهما على طريق (5) الفريقين، ثم يقع الاستدلال؛ فإن إقامة البرهان على الشيء قبل فهمه غير سائغ.

فالهدى عندنا<sup>(6)</sup> حقيقته <sup>(7)</sup>: عبارة عن خلق العلم وإبداع المعرفة <sup>(8)</sup>، وقد يطلق لفظ <sup>(9)</sup> الهدى على الدعوة <sup>(10)</sup>. واختلف النظار في أن لفظ الهداية يُطلق <sup>(11)</sup> عليهما حقيقة، فيكون اللفظ مشتركا، أو هو في خلق الهداية حقيقة وفي الدعوة مجاز. وهذا نزاع لفظي <sup>(12)</sup>. وإذا كان اللفظ محتملا فالمعتزلة يرون <sup>(13)</sup> صرفه عن حقيقة خلق المعرفة في القلب <sup>(14)</sup> إلى جهة أخرى، فيقولون: الباري \_ تعالى \_ معينٌ عبيدَهُ على بلوغ طريق

(1)أ.ج: لذلك.

(2) المقالات، ص: 262، نهاية الإقدام، ص: 411.

(3) ساقط من: أ.

(4) المجرد، ص: 106، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 304 وبيان ذلك فصل ذم القدرية.

(5) د: طرفي.

(6) د: عنده.

(7) أ : حقيقته.

(8) المجرد، ص: 103، أصول الدين، ص: 140، التمهيد، ص: 377.

(9) ساقط من: أ.

(10) المجرد، ص: 102\_ 103، أصول الدين، ص: 140، التمهيد، ص: 379.

(11) أ. ب. د: مطلق.

(12) التفسير الكبير: 25/ 43، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1737 ـ 1739.

(13) أ: من وراء.

(14) د: الصلب.

[298]د]

[199]ج]

المعرفة، فإنّه نصبَ الأدلّة، وأوضحَ (1) الحجج، وأرسلَ الرُّسلَ، وبيّنَ كُلَّ مُشْكل بالقولِ والفعْلِ، حتّى ظهر ذلك لكل متبصّر واتّضحَ لكل عاقلِ، وقد يسمّى الـدّليلُ المرشدُ إلى الطريق هاديا<sup>(2)</sup>، وليس معناه خلـق علـم في القلـب، وإنـما الإرشـاد بإبـداء أفعال وأقوال، فحصل للعاقل العلم عقيبها(3).

وقد يقولون في الضلال: إنه ليس خلق<sup>(4)</sup> ضد المعرفة، وإنها هو/ عبارة عـن تسـميته به (5)\_(6)، إنه يقال: أضللت زيدا، إذا نسبته إلى الضلالة، وهديته، إذا نسبته إلى الهداية<sup>(7)</sup>، فإضافة المعنى للشيء قد يسمي المضيف باسم من<sup>(8)</sup> فعل ذلك الشيء. ونحن [لا ننكر أن] (9) اللفظ يحتمله، غير أن الدليل العقلي إذا قام على وجوب نسبة كـل/ الموجـودات إلى الله \_ تعـالى \_(10)، لـزم أن يكـون هاديـا، بمعنـي خلـق [145]

> الهدايات (11)، وأبدع المعارف، ولا/ ننكر أنه نصب الأدلة، وأوضح السبيل، وبعث الرسل، وذلك لا يناقض أنه خلق الهداية عقيب نظر الناظرين واعتبار المعتبرين، فالكل مضاف إليه، وغيره يتعيّن سلب صدور شيء منه.

<sup>(1)</sup> ب: وأضخ.

<sup>(2)</sup> أ. ب: هذا.

<sup>(3)</sup> شرح العقدية الطحاوية، ص: 155، المقالات، ص: 260\_261، أصول البدين، ص: 141، نهاية الإقدام، ص: 411.

<sup>(4)</sup> ب\_[خالق]

<sup>(5)</sup> شرح العقيدة الطحاوية، ص: 155، المقالات، ص: 260\_261، أصول الدين، ص: 141، التمهيد، ص: 378، المجرد، ص: 104.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب. ج. د.

<sup>(7)</sup> أ.ب. ج: الهدى.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> د: لأنظر إلى.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(11)</sup> أ.ج.د: الهداية.

وربما حملوا الإضلال على المعاقبة بسبب الضلال عاجلا وآجلا (1) وعلى الجملة فهم يمنعون نسبة الإضلال إلى الله \_ تعالى \_(3) حقيقة.

أما الطبع والختم فهو عندنا عبارة عن خلق الضلال<sup>(4)</sup>، والضلال يوصف بكونه (<sup>5)</sup> مانعا من وجود الفقه معه، ويعبر عن عدد منه بأنه أكنة (<sup>6)</sup>.

أما غيرنا<sup>(7)</sup> فقد اختلفت أقوالهم في تفسيره: فذهبت طائفة منهم إلى أنه مفسر بالتسمية بالضلال و[النبز بالكفر]<sup>(8)</sup>.

وذهب الجبائي وابنه إلى أن الختم والطبع سمة على القلوب يُعلم الله [-تعالى \_](10) بها الملائكة (11) حال العبد](21) ، فيلعنون من كفر به وجحده، / وإذا علم العباد بأنه وسم قلبهم بذلك كان من مصالحهم؛ لما فيه من زجرهم وكفهم عما يوجب الوسم بذلك.

وذهب عبد الواحد (13) وبشر بن المعتمر إلى أن الطبع معنى يخلق في القلب،

(1) ساقط من: د.

[299]

- (2) ساقط من: ب.
- (3) ساقط من: أ.د.
- (4) المجرد، ص: 105.
  - (5) أ: لو.
- (6) التمهيد، ص: 378، أصول الدين، ص: 141، المجرد، ص: 104.
  - (7) هذا موقف أكثر المعتزلة. انظر: المقالات، ص: 261.
    - (8) ب.د: البر والكفر.
- (9) هذا اختيار البصريين من المعتزلة ، انظر:الإرشاد، ص: 192، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 155، أصول الدين، ص: 141، التمهيد، ص: 378، المجرد، ص: 104، المقالات، ص: 260\_261.
  - (10) ساقط من: ب.ج.
  - (11) الإرشاد، ص: 192، المجرد، ص: 105، المقالات، ص: 259.
    - (12) ساقط من: ب.
- (13) هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وأعظم من لحق الحسن البصري وغيره، وقد قال عنه يحيى بن معين: عبد الواحد ليس بشيء... كان قدريا داعية ليس لشيء غير ذلك، توفي (سنة 177هـ). فضل الاعتزال ص: 96، ميزان الاعتدال القسم الثاني ص: 673.

يضاد الهداية (1)، وهو عندهم غير الجهل، فإن الجهل عندهم قبيح لا يصح من الحكيم فعله.

فقيل لهم: كيف يحسن من الله \_ تعالى \_<sup>(2)</sup> منع المكلف من الإيمان بخلق المعنى المضاد له مع تكليفه له<sup>(3)</sup>؟

فقالوا: إنها يخلقه بعد أن كلّفه وأعانه، فعاند وارتكب (<sup>4)</sup> جرائم فعاقبه على ذلك بخلق الطبع، فهو بمثابة الكافر في نار <sup>(5)</sup> جهنم.

ولا يبقى التكليف عندهما بالإيمان [في حالة] (6) العقوبة بخلق المعنى المعبّر عنه بالطبع، كما لا يبقى التكليف في نار جهنم. وهذه عظيمة باؤوا بها وفارقوا الجماعة.

وخالف بكر<sup>(7)</sup> ابن أخت عبد الواحد<sup>(8)</sup> مقالتهما في انتفاء الأمر، ووافق على أن الطبع معنى مانع من الإيمان إلا أن الأمر باق [لم يرتفع]<sup>(9)</sup>.

(1) المقالات، ص: 286.

(2) ساقط من: ب.ج. د.

(3) ساقط من: ب.ج.د.

(4) أ: وتكب.

(5) ساقط من: ب. ج. د.

(6) د: خالق.

(7) ب.ج.د: بشر.

(8) هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد وكان في أيام النظام، وكان يوافقه في قوله إن الإنسان هو الروح لا هذا القالب الذي يكون الروح فيه، وكان يقول في التولد بقول أهل السنة وكان ينفرد بضلالات تكفره بها الكافة منها أن الله \_ تعالى \_ يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيها ويكلم العباد من تلك الصورة... ومن وجد منه كبير من أهل القبلة فهو المنافق ... وهو في الدرك الأسفل من النار... إن الصبيين في المهد لا يجدون ألما حتى لو حرقوا وقطعوا "ميزان الاعتدال: 1/ 345 التبصير، ص: 100\_101 المقالات، ص: 286\_282.

(9) ساقط من: ب.

وذهب بعض أصحاب عبد الواحد إلى أن الأمر باق، إلا (1) أن المنع إنها يؤثر في انتفاء الإخلاص (2)، ولا يمنع (3) من وقوع المأمور به.

00000

(1) ب.د: الب.

<sup>(2)</sup> المقالات، ص: 286.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب. ج.

## فصل :<sup>(1)</sup>

# [أدلة أهل الحق على إضافة الهداية والضلال إلى الله ـ تعالى ـ]

أما مسلك العقول فقد تقدم بيانه وتقريره، وإنما هذا فصل/ المقصود منه [300د] الاستدلال بالكتاب.

فمن آي الكتاب/ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالله يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دِارِ أَلسَّكَمِ وَيَهْدِ عَمَنْ يَّشَآءُ [200ج] إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيم﴾ (2) ،

وقال \_ تعالى \_: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِكَ مَنَ آحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءُ ﴾(٥)، فسلبها عنه وأثبتها للباري \_ تعالى \_،

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ فِمَن يُرِدِ أِللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَلِلا سُلَمَ وَمَنْ يُرِدَ آنْ يُضِلَّهُ وَسَالًا مُنْ مَا يَصَعَّدُ فِي أُلسَّمَآءً وَاللهُ وَأَنْ وَمَنْ يُرِدَ آنْ يُضِلَّهُ وَيَخْفُلُ صَدْرَهُ وَضَيِّفاً حَرِجاً [كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي أُلسَّمَآءً وَاللهُ وَأَنْ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وقال تعالى /: ﴿مَن يَنْهُدِ إِللَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدِكُ وَمَنْ يُضْلِلْ فِا وُلَيْكِكَ هُمُ [102ب] أَلْخَلِسِرُونَ ﴾ (6).

والآيات الدالة على هذا المعنى مما تكثر في الكتاب كقوله \_ تعالى \_: ﴿ يُتَضِلُ مَنْ يَّشَآءُ وَالآياتُ الله عَلَي الله عَلَيْ مَنْ يَّشَآءُ وَالله عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِ عَمَنْ يَّشَآءُ وَالله عَلَيْ مَنْ يَشَآءُ وَاللّه عَلَيْ مَنْ يَشَآءُ وَاللّه وَاللّ

<sup>(1)</sup> هذه الإضافة اجتهاد مني وذلك نزولا عند رغبة الشارح في جعل هـذا الكـلام فصـلا مسـتقلا وذلك عندمـا يقول في مطلعه: «أمـا مسلك العقول فقد تقدم بيانه وتقريره، وإنمـا هذا الفصل».

<sup>(2)</sup> يونس/ 25.

<sup>(3)</sup> القصص/ 56.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(5)</sup> الأنعام/ 126.

<sup>(6)</sup> الأعراف/ 178.

<sup>(7)</sup> النحل/ 93.

وقوله \_ تعالى \_(1): ﴿ وَمَن يُصْلِلْ مِلَى تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴾(2).

[146]

فإن تمسك الخصوم بما في اللفظ من الاشتراك على ما سبقت الإشارة إليه - قيل طم: هذه الآي مشتملة على النفي والإثبات، أعني ثبوت الهداية ونفيها، ولا يصح توارد النفي والإثبات على موضوع واحد بمعنى واحد، ولا يصح أن يكون المنفي عن النبي المثبت لله - تعالى - هو الدعوة، فإنها ثابتة للنبي [- وَاللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

[301]

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.ب.

<sup>(2)</sup> الكهف/ 17.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> ب.د: فريضا.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> أ.د: بأحاد.

<sup>(8)</sup> ب.ج.د: أحدهما.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(10)</sup> الشوري/ 49.

<sup>(11)</sup> ج: الشريعة عند.

<sup>(12)</sup> المواقف، ص: 151.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ.ب.د.

أن يفعل في ذاته، فيجب نسبة الهداية [إلى الله \_ سبحانه \_](1) بمعنى خلق العلم<sup>(2)</sup>، وهو وهو الذي نفاه عن النبي [\_عِلْمِنَكُم \_](3)؛ لأن حمله على الدعوة يوجب تـوارد النفـي والإثبات على ذات النبي بمعنى واحد، وذلك محال في المعقول.

والهداية المضافة إلى النبي محمولة على الدعوة كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ

لتَهْدِنَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيم ﴾ (4)، وقد تضاف الهداية إلى الله \_ تعالى \_(5)، بمعنى الدعوة أيضا، كقول \_ تعالى \_(6): ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فِهَدَيْنَاهُمْ [فَاسْتَحَبُّوا الْفَعَمِيٰ عَلَى أَلْهُدِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ عُواْ إِلَىٰ دِارِ إِلسَّكَمِ وَيَهْدِك مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيمِ﴾<sup>(9)</sup>، عمم الدعوة وخصص الهداية بالمشيئة، والشيء الواحد لا يكون عاما خاصا، فُهذا يحقق أن الهداية في هذه الآي محمولة على

[201]

أما الطبع والختم: فقد وردت فيه آيات (10) منها [قوله \_ تعالى \_](11): ﴿خَتَم أُللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ [وَعَلَى أَبْصِرْهِمْ](12) ﴿ فَلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ [وَعَلَى أَبْصِرهِمْ]

خلق الإيمان.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(2)</sup> زاد في ج: إلى الله.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(4)</sup> الشوري/ 49.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(8)</sup> فصلت/ 16.

<sup>(9)</sup> يونس/ 25.

<sup>(10)</sup> ب: آية.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(13)</sup> البقرة/ 6.

وقوله\_تعالى -(1): ﴿بَلْ طَبَعَ أَللَّهُ (2) عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ ﴾(3)،

وقوله \_ تعالى \_(4): ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً آنْ يَّفْفُهُوهُ [وَفِح ءَاذَانِهِمْ وَفْراً آَا<sup>(5)</sup>﴾ (<sup>6)</sup>،/

[302]

وقوله \_ تعالى \_(7): ﴿ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةً ﴾ (8)، وقد بينا اضطراب الخصوم في تأويل هذه الآي<sup>(9)</sup>، فمن البصريين من حمل ذلك على التسمية والتلقيب <sup>(10)</sup>، وأرادوا بذلك ما ذكرناه عنهم في باب الإضلال؛ فإنه يصح أن يقال: أضللته إذا نسبته إلى الضلال، فيقولون على هذا المساق(11): إن نسبتهم إلى الإباء والامتناع من الانقياد إلى الدين يسمى ذلك طبعا وختما.

وأجاب الأصحاب (12) عن (13) ذلك بأن هذه الآيات وردت في معرض التمدح، ولا يعجز الواحد منا عن نسبة الشخص إلى الإضلال والنبز والتسمية، فكيف يسوغ التمدح بما لا يعجز عنه أحد من الخليقة، وهذا لا يليق أن يتمدح بمثله القوي القاهر (14<sup>)</sup>.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> النساء/ 154.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(6)</sup> الأنعام/ 26.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(8)</sup> المائدة/ 26.

<sup>(9)</sup> ب: الآية.

<sup>(10)</sup> أ.ب: التقليب، د: التغليب.

<sup>(11)</sup> أ.ب: المذاق.

<sup>(12)</sup> هذا اختيار الجويني في الإرشاد، ص: 192.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(14)</sup> الإرشاد، ص: 192.

[147]

[303]

قالوا: لا نسلّم أنها وردت في معرض التمدح.

قلنا: الدليل على ثبوت التمدح سياق الآي كقوله \_ تعالى \_(1): ﴿ وَنُفَلِّبَ أَبْهِ مَهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقوله \_ تعالى \_<sup>(3)</sup>: ﴿بَلْ طَبَعَ أُلَّهُ عَلَيْهَا بِكُهْرِهِمْ ﴾ (4)، إشعار بوقوع الطبع الكفر،

ثم قال: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمُ ءَ آنذَرْتَهُمُ وَأَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ [لآ يُومِنُونَ] (5) ﴿ 6) ، ثم عقب ذلك فقال: ﴿خَتَم أَللّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ (7) فبين أن إباءهم محقق، وأن (8) انقيادهم للانذار (9) غير ثابت باعتبار ختمه على قله مهم.

وأن<sup>(8)</sup> انقيادهم للإنذار<sup>(9)</sup> غير ثابت باعتبار ختمه على قلوبهم. وأمـا حمل الجبائي وابنه هـذا الطبـع والخـتم عـلى سـمة وعلامـة تعرفهـا/ الملائكـة

ويلعنون كل ظالم (10)، تحقق/عليه الختم والطبع.

فالجواب عنه أن يقال: هذه الآي (11) مشعرة بوقوع المنع والختم، والسمة تمنع، وقد ذكر الله \_ تعالى \_ (12) على قلوب الكفار الأغشية والغشاوة (13) والأكنة، وهذه السمة

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(2)</sup> الأنعام/ 111.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(4)</sup> النساء/ 154 .

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ب . د. (6) البقرة/ 5.

<sup>(7)</sup> البقرة/ 6.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

رو) ب: الانقدار.

<sup>(10)</sup> د: ختال.

<sup>(11)</sup> أ: الآية.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(13)</sup> ساقط من: د.

والعلامة لا تمنع من إيقاع الأمر المكلِّف به.

يطاق، فكيف يرجع حسنا؟

[202ج] وأما تأويل عبد الواحد وبشر/ بن المعتمر، في أن الله \_ تعالى \_ (1) يخلق معنى وأما تأويل عبد الواحد وبشر/ بن المعتمر، في أن الله \_ تعالى \_ (1) يضاد الإيمان، ويمنع منه عقوبة (2) فنقول: هذا المانع يضاد القدرة / على الإيمان عندكم أم لا؟ فإن ضاد القدرة فالتكليف لا يصح بها لا يطاق، وهو قبيح عندهم (3)

وانفصالهم عن هذا الإشكال بأن قالوا: هذا زمن (4) العقوبة، ولا تكليف فيه كما لا تكليف في دار الآخرة.

فهذا خرق لإجماع الأمة، فإن التكليف دائم على جميع المكلفين مادامت عقولهم ثابتة، والدعوة حسنة في كل وقت، والتوبة منهم مترقبة، وقد رأينا من لازم العتو والعناد زمنا طويلا ثم كانت خاتمته الإيمان، ووقع ذلك امتثالا موافقا لأمر الله على حمابا عليه ثواب الفرائض، ومن أنكر ذلك فقد خرق حجاب الهيبة في مفارقة (5) الأمة.

وإن زعموا أن القدرة ثابتة (6)، وحق الفاعل أن يتأتى له الفعل فـلا منع، وإن جروا على قاعدتهم وصرحوا بأن المربوط المقيد الممنوع من القيام قادر (7).

[304] فنقول: أيجوز (8) عندكم أن يكلّف/ شخصا بحركة ويأمر بتقييده ومنعه من ذلك أم لا؟

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> أ: عقويا.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 330، التمهيد، ص: 383.

<sup>(4)</sup> أ.ب.ج: من.

<sup>(5)</sup> أ: رقه.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> المواقف، ص: 153.

<sup>(8)</sup> ب: يجوز.

فإن قالوا: نعم يجوز، فقد نقضوا أصلهم في إيجابه التمكن (1) في التكليف (2)؛ إذ المنوع لا تقيده القدرة عندكم في صحة وقوع الفعل منه،

وإن قالوا: لا يجوز، فالمعقول من هذا في امتناع المكلّف بـ ه كـالمعقول<sup>(3)</sup> [مـن امتناع المكلف به]<sup>(4)</sup> فيها ألزموه، وهم ملتزمون حكم التقبيح في العقول<sup>(5)</sup> ـ عـلى زعمهـم ـ، فكيف يستقيم ما أشاروا إليه؟

وهذا وجه الرد على بكر<sup>(6)</sup> بن أخت عبد الواحد، فإنه حقق بقاء التكليف، وزعم أن هذا مانع من إيقاع المكلف به، ولما<sup>(7)</sup> وقع هذا<sup>(8)</sup> السؤال عليهم هذا الموقع قال بعض أصحاب عبد الواحد: إن هذا الختم مانع من الإخلاص.

وهذا سخيف؛ فإن الآية مصرّحة في حق الكفار أنهم ممنوعون من أن يفقهوا، وأنهم لا يؤمنون لوجود الختم والطبع، والإخلاص إنما يذكر امتناعه في حق من يأتي بالفعل على وجه (9) تشوبه (10) إرادة عير الله \_ تعالى \_ (11) وأين هذا من سياق القول في عتو (12) الكفرة وأهل العناد (13) والإباء والعتو؟ فاضمحل كل خيال، وحق الحق.

<sup>(1)</sup> المتمكن.

<sup>(2)</sup> د: التأليف.

<sup>(3)</sup> ب: المعقول.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(7)</sup> ب. د: أما.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> أ: تسويه.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ز.د.

<sup>(12)</sup> د: عفو.

<sup>(13)</sup> أ . ب: العنا.

ومما قسرع (1) سمعي من مناظرات بعض المشايخ الذين أدركتهم، أنه [203] ناظر/بعض الإمامية في إضافة الغواية إلى الله \_ تعالى \_ فاستدل هذا الشيخ بقوله حتعالى \_ [في قصة نوح] (2): ﴿وَلا يَنقِعُكُمْ نُصْحِى إِنَ آرَدتُّ أَن آنصَحَ لَكُمْ وَ إِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الإغواء كَا الله الله على الله الله على الله إلى الله \_ تعالى \_ (5) (6) فلم يجد الأمامي جوابا، ولما عجز عن التأويل قال ذلك الرافضي: أخطأ نوح \_ عَلَيْكُمْ \_ فغضب الشيخ وترك المجلس، وقال: لا نجلس في موضع يخطّأ فيه الأنبياء، فلقيه بعض أئمة عصره [وفريد مصره] (7) وقال: والله (8) في موضع يخطّأ فيه الأنبياء، فلقيه بعض أئمة عصره [وفريد مصره] (1) وقال: والله (8) لقد أمكنتك معه/ فرصة (9) فتركتها، هذا الرجل يقول بالإمام المعصوم (10)، فإذا لم تثبت عصمة النبي عن (11) الخطأ فيما يصح نسبته إلى الله \_ تعالى \_ (12)، فبأي طريق ثبت عصمة الإمام الذي هو نائبه وخليفته ؟ فانظر كيف يضل الله أهل العناد عن طريق الرشاد.

#### 00000

(1) د: قدع.

(2) ساقط من: د.

(3) ساقط من: أ . ب . ج.

(4) هود/ 34.

(5) ساقط من: ب . ج.

(6) القالات، ص: 41\_45\_46.

(7) ساقط من: أ. د.

(8) ساقط من: أ . د.

,ه) ساقط من.۱.د. د.

(9) د: قريبة. .

(10) أصول الدين، ص: 278، المواقف، ص: 399، الفرق بين الفرق، ص: 271، المجرد، ص: 181.

(11) ب: من.

(12) ساقط من: ب. ج.

### فصل:

### [القول في الاستطاعة وحكمها](1)

«العبد قادر على كسبه، وقدرته ثابتة عليه، وزعمت الجبرية أنه لا قدرة للعبد أصلا وتسميته مكتسبا وفاعلا وإن ورد في الشريعة فهو من باب التجويز»(2).

وطريقنا في إثبات الأعراض السابقة متوجهة على هؤلاء، وأما قولهم إن تسمية العبد فاعلا فهو على سبيل التجويز، ولا يلزم من أصحابنا<sup>(3)</sup> [من قال]<sup>(4)</sup> بأن القدرة تؤثر في حال أو وجه واعتبار، و<sup>(5)</sup> أما من نحا نحو<sup>(6)</sup> مذهب الشيخ الجسن - على الحسن - على الله أن القدرة متعلقة غير مؤثرة، فلا بد من الاعتراف بأن تسمية العبد فاعلا على (8) سبيل التجوز، والفاعل على الحقيقة ليس إلا الله [-عز وجل-]<sup>(9)</sup>.

وقد أردنا/ القسمة \_ حيث ذكرنا الدلالة على إثبات الأعراض \_ بين النفي والإثبات، [306] ونحن نعيد ذلك ههنا ملخصا (10) ليتجدد به (11) العهد.

(1) العنوان مقتبس من الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 195، المقالات، ص: 279، الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 85\_88، الفرق بين الفرق، ص: 158\_159، التبصير، ص: 107\_108، أصول الدين، ص: 333، إلاواقف، ص: 428.

<sup>(3)</sup> يريد بهما: الباقلاني والإسفراييني.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(6)</sup> ب: نوح، وهو ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(10)</sup> أ: مخلصا.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج . د.

فنقول لا شك أن العاقل يفرق بين حالتين في كونه متحركًا في حالة الضرورة، [وفي غير حالة الضرورة](١)، ولا ترجع التفرقة إلى نفس المتحرك، فإن ذاته ثابتة في الحالتين، [104] والتفرقة لا تحصل بالحالة المشتركة بين ما ثبت فيه التفرقة، فرجعت إلى زائد./

والزائد: نفى أو إثبات:

والنفي إما أن يكون مطلقا أو مضافا، والنفي [المطلق لا اختصاص لـه، فـلا تحصـل بـه التفرقة، والنفي]<sup>(2)</sup> المضاف لا بد أن يتحقق المعقول المضاف إليه، فإما أن يكون مضافا إلى [204ج] الذات، وهو محال؛ فإن الذات ثابتة في الحالتين/ فيمتنع إضافة النفي إلى ما تحقق ثبوته.

والزائد إما أن يكون وجودا وإما حالا أو نسبة، ووجه الحصر: أن الثابت إما أن يتوقف العلم به على القياس إلى أمرين أو لا: فإن لم يعلم إلا بالقياس إلى أمرين فهو الإضافة، وإن انعقل(3) بدون معقولية القياس إلى أمرين، فإما أن يكون وجودا أو لا: والثاني هو الحال؛ فإنها على رأي من أثبتها صفة لموجود لا تتصف بالوجود (4).

وإذا ثبت ذلك قلنا: لا يصح القول بأنها(5) راجعة إلى معقول لا يصح إلا بالقياس إلى أمرين؛ / إذ يجب النظر في الأمرين، فإن كان أجزاء ذات المتحرك، وهذا القسم هو (6) الذي يعبر عنه الخصم بسلامة البنية (7). فنقول (8): بنية المحسوب (9) في

3071د

(1) ساقط من: ج.

(2) ساقط من: أ.

(3) ب . ج: الغفل.

(4) ساقط من: ب.

(5) ب: با.

(6) ساقط من: أ . د.

(7) هذا موقف بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان من المعتزلة، المقالات، ص: 229، الملل والنحل: .81\_64/1

(8) ساقط من: ب.

(9) د: المسحوب.

المعقول كبنية المتحرك قصدا، فلا تعود التفرقة إلى أمر مشترك. وإن كانت التفرقة ترجع إلى حال، فالحال لا يصح أن تفعل على حيالها، مع أن (١) الجبري لا يقول إن العبد قادر، فلا معنى يوجب ذلك.

وإن كانت راجعة إلى وجود آخر مقارن للحركة، فيمتنع ألا يكون له تعلّق بالحركة؛ لأن اللون والطعم، والرائحة مقارن للحركة ولا تعلق<sup>(2)</sup>، فلو كان الأمر راجعا إلى أمر مقارن فحسب<sup>(3)</sup> لم يكن فرق بين نسبة<sup>(4)</sup> اللون إلى الحركة، وبين نسبة ما وجد.

فتعيّن أن له نسبة وتعلقا ما (<sup>5)</sup> بالحركة، وهو الذي سميناه قدرة، وإن/ اختلفنا [149] نحن والمعتزلة في أنها من [الصفات المؤثرة أم لا، مع الاتفاق على أنها من] (<sup>6)</sup> الصفات المتعلقة.

قول صاحب الكتاب: «أنا نجد تفرقة بين الحركة الضرورية وبين الحركة التي اختارها» (7).

فالقول: التفرقة لما هي حاصلة بين (8) المختار فهي حاصلة بين الضرورية وبين (9) الكسبية غير المختارة، ومعنى ذلك أن الفعل المكتسب يقع مع الذهول والغفلة، وهذا متفق عليه (10)، غير أن المعتزلة إنما يجوزون فعل العبد مع الذهول إذا كان قليلا،

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(</sup>۱) ساط س. ب. (2) ب: تقلق.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

رة) ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 195.

<sup>(8)</sup> د: بين له.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> المواقف، ص: 155\_312، المغنى: 8/ 48.

30د] ويفرقون بين القليل/ والكثير<sup>(1)</sup>. [وعندنا أن الكل في التجويز العقيلي واحد، \_أعني القليل والكثير \_]<sup>(2)</sup>، وهكذا<sup>(4)</sup> قرر في كلامـه أن القصد والمكتسب لا يفتقر إلى قصد لما بينّاه في<sup>(5)</sup> حالة الذهول.

وقوله: «الحركة الضرورية مثل الحركة المكتسبة» (6)، إنها يفرض التماثل عند [205ج] فرض اتحاد الجهة والحيز، / إذ من أخص أوصاف الكون أنه يقتضي تخصيص الجوهر بحيز معين، فإذا فرض اتحاد نوع الحركة واتحاد الحيز الذي اقتضت الحركة إشغال الجوهر له، تماثلتا (7).

و<sup>(8)</sup>قال: «وإذا بطل رجوع التفرقة إلى نفس الحركتين لتماثلهما، فإما أن ترجع التفرقة إلى ذات المتحرك<sup>(9)</sup> وهو محال»<sup>(10)</sup>؛ لأن معقول الذات في الحالتين واحد، فتعين أن ترجع التفرقة (11) إلى صفة في المتحرك، ثم يبطل رجوعها إلى حال؛ لأن لا تطرأ بمجردها على الجوهر.

وإن كانت عرضا، فإما أن تكون مما يشترط في ثبوتها الحياة أو لا، ويمتنع رجوعها إلى صفة لا يشترط في ثبوتها الحياة فترجع التفرقة إلى معنى يشترط في ثبوته (12) الحياة،

<sup>(1)</sup> المغنى: 8/ 48 - 58 - 63 - 73، المواقف، ص: 155.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 286.

<sup>(4)</sup> ب: هذا.

<sup>(5)</sup> ب . ج . د: من.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 195.

<sup>(7)</sup> أ. ج، تماثلنا، ب: تماثلت.

۱(۲، ج، ۱۵۰۸ ب. ۱

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج. (9) أ: المحرك.

<sup>(10)</sup>الإرشاد: ص: 195\_196.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(12)</sup> أ. د: ثبوتها.

ويبطل كونه على وحياة وكلاما وإرادة (1)؛ إذ الكل يوجد مع ثبوت حالة الاضطرار (2).

فأورد الخصم (3) سؤالا (4) لأنه يرجع إلى إرادة، وذلك مفقود في حال الذهول مع وجدان التفرقة، فلا بد من صفة وراء الإرادة؛ لاستحالة وجود الإرادة مع

وجفان المعرف عرب المحتلف ورام الم راده. و مستحدة وجنو الم راده منع الذهول (5) ، / وبطل عودها إلى صحة في البنية؛ لأنها غير مفقودة في حال كون غيره [309] محركا (6) يده مع وجدان التفرقة، فدل على ثبوت معنى عبر (7) عنه بالقدرة.

#### 00000

(1) ساقط من: أ . د.

<sup>(2)</sup> راجع: الإرشاد: ص: 195\_196.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 196.

<sup>(4)</sup> ب . ج: سوى.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 196.

<sup>(6)</sup> أ : متحركات.

<sup>(7)</sup> د: غير.

### فصل:

### [القدرة الحادثة لا تبقى]

القدرة بعد ثبوت كونها عرضا، فالعرض (1) على مذهب أصحابنا لا يبقى (2)، وقد وجد في بعض مجاري كلام القاضي (3) التوقف في هذه المسألة، وذلك أن المتقدمين من أصحابنا [ و المحابنا و ال

وتحقيق ذلك ينبني (8) على استحالة صدور العدم من مقتض، فلم صار إلى أن (9) الفاعل المختار يصح (10) منه الإعدام، وفرق بين (11) العدم الطارئ وبين العدم السابق على الوجود، لم يصح منه المسلك الآخر، فلم يتضح له (12) دليل على المسألة فتوقف (13).

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 196.

<sup>(2)</sup> المجرد، ص: 108، التمهيد، ص: 325.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> نهاية الإقدام، ص: 181، التمهيد، ص: 299.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 196.

<sup>(8)</sup> ب: ينبغي.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(10)</sup> ب: فينصح.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(13)</sup> أ: توقف، د: فوقف.

وقد تمسك صاحب الكتاب بالمسلك/ الثاني؛ لأنه وافق القاضي على أن الباقي ليس [206ج] باقيا ببقاء<sup>(1)</sup>، فقال: «لو بقي الستحال عدمه». غير أنه في تقريره ذكر قسمة غير حاصرة [فقال: «لو بقي لكان عدمه إما/ بضد أو انتفاء شرط أو فاعل»، [10 3د] وهذه / قسمة غير حاصرة (2)، وإنما أخذها من المذاهب المقولة في (3) جهة (4) عدم [150] الجواهر(5)، فإن الناس في عدمها ثلاثة أقسام:

منهم من يقول تنعدم الجواهر والأعراض الباقية (6) بطريان ضد وهم المعتزلة (<sup>7)</sup>.

ومنهم من يحمل<sup>(8)</sup> عدمها<sup>(9)</sup> على انتفاء شرط<sup>(10)</sup>، وهم قسمان: منهم من يقول: إنها باقية ببقاء، والبقاء عرض لا يبقى، فإذا لم يخلق فيها البقاء فنيت (11)، ومنهم من يقول: شرط بقائها تجدد الأعراض عليها؛ فإنه يستحيل خلوّها عن شيء منها<sup>(12)</sup>، فـإذا لم تخلق في وقت فيها عرض عدمت(13).

ومن أصحابنا (<sup>14)</sup> من قال: تعدم بالفاعل <sup>(15)</sup>.

<sup>(1)</sup> التمهيد، ص: 299.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 197.

<sup>(6)</sup> ج. د: الباقية عندهم.

<sup>(7)</sup> المغنى: 8/ 158، الإرشاد، ص: 197.

<sup>(8)</sup> أ: يحيل.

<sup>(9)</sup> ج: عمومها.

<sup>(10)</sup> هذا موقف الأشاعرة، وقد سبق بيانه.

<sup>(11)</sup> سبق بيانه.

<sup>(12)</sup> د: ضدها.

<sup>(13)</sup> سبق بيانه.

<sup>(14)</sup> الواقع أن هذا من اختيار أبي الهذيل العلاف والأشعري، أصول المدين، ص: 51، المواقف، ص: .101

<sup>(15)</sup> سبق بيانه.

وقد جرت عادتنا في كتابنا هـذا<sup>(1)</sup> أن نحرر القسمة (2) ونحصرها بين النفي والإثبات، فلنجر على المعهود منا، فنقول:

لو بقيت لاستحال عدمها، لأنها لو عدمت إما أن يكون عدمها عدما واجيا أو جائزا، ومحال<sup>(3)</sup> أن يكون عدمها بحكم الوجوب؛ إذ ينافي بقاءها؛ إذ ما قدر لـه البقـاء في بعض الأزمان صح بقاؤه في أكثر منها لتساوي معقولية (4) الأزمنة بالنسبة إلى ما بقى في بعضها، فيجب أن يقال: لو قُدّر عدمها لكان عدما جائزا، والجائز لا بدله من مقتض، والمتقضى إما أن يكون نفس ما قدر عدمه أو زائدا، وباطل (5) أن يكون المقتضى نفسه؛ / لمنافاة هذا القول ثبوت البقاء، وإن(6) كان زائدا فهو إما نفي أو إثبات (7)، والنفي لا اقتضاء له، ودخل في هذا عدم الشرط؛ لأن الكلام في تحقيـق مـا يقتضى، وانتفاء الشرط يـدل ولا يقتضى، وإن كان ثبوتـا فهـو إمـا أن يضاده أو لا

[3111د]

- أن الضد إنها يوجد في حال انتفاء ضده، فلا يجامع ضده، فلا يصح إضافة الانتفاء إليه.

يضاده، ومن المحال أن يكون العدم بالضد لوجوه منها:

ـ الثاني: أن<sup>(8)</sup> التضاد مشترك في الجانبين، فإن كان الطارئ يعـدم ضـده لكونـه<sup>(9)</sup> ضده، فالباقي ينفي وجوده (10) لأجل التضاد.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ب . ج . د: والقسمة.

<sup>(3)</sup> ج . د: أو محالا.

<sup>(4)</sup> أ. ب. ج: معقول.

<sup>(5)</sup> د: بالحل.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ب . د: ثبات.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ب: يكونه.

<sup>(10)</sup> ب: ضده.

\_الثالث: أن الضد لو اقتضى عدم ضده لوجب<sup>(1)</sup> ثبوت حكم موجب عن معنى لذات لم يقم بها ذلك المعنى، وهذا لو ورد<sup>(2)</sup> في عدم الجوهر كان أوقع <sup>(3)</sup>؛ من حيث/ إن المستغني عن المحل لا يتعقل فيه التضاد أصلا، فثبت امتناع العدم بالضد. [207] وإن كان المقتضى ليس بضد، فإما [أن يقتضي <sup>(4)</sup>] بإيثار واختيار أولا: فإن كان غير مواء مؤثر، فإما أن يقوم بما يوجب عدمه أولا، فإن لم يقم به فنسبته إليه وإلى غيره سواء فلا يقتضي عدمه، وإن قام به فإنما يقوم به في حال وجوده، فإن اقتضى عدمه في تلك الحالة قارن وجوده عدمه، وهو محال، وإن كان في زمن [يتلو حالة<sup>(3)</sup>] قيامه به أفهو محال؛ لأن المعني يقضي لنفسه، وتخلف/ صفة نفسه عنده محال، وإذا لم يقتض في [312] أومن أن أن النسبة إلى ما يقدر موجبا<sup>(9)</sup>. وإن كان مؤثرا مختارا فالفاعل لا بد له من فعل، والعدم لا يصح أن يكون فعلا؛ لأن معقولية العدم بعد الوجود كمعقوليته قبل الوجود، فلو صح نسبة العدم اللاحق إليه (10) لصح نسبة العدم السابق إليه.

ولو اختصر القول في هذه الطريقة لقيل:/العدم الجائز لا بـد لـه (11) مـن مقـتض، [106ب] والمقتضـي لا بد له من أثر، والعدم نفي محض، فلا يصح أن يكون أثر المؤثر، فإنــا كمــا

<sup>(1)</sup> ب. ج. د: أوجب.

<sup>(2)</sup> د: الورود. (د) ما أمات

<sup>(3)</sup> ب: أواقع، ج: واقع.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ب . د: موجبا.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

[151] نعتبر أن يكون للمؤثر (1) المختار ما يصح صدوره عنه، / نعتبر للعلة أيضا [\_من ذلك (2)\_] ما نعتبره للفاعل (3).

فإن قيل: أفتقولون إن العرض ينعدم بنفسه؟

قلنا: هذه مسامحة في القول؛ فإن هذا اللفظ يُشعر بأن العرض يُعدم نفسه، وذلك محال، بل العرض واجب العدم في الزمن الثاني، فهو الذي (4) لا يقبل أن يستمر الوجود عليه زمنين (5).

وعلى هذه الطريقة يكون<sup>(6)</sup> العدم أبدا<sup>(7)</sup> واجبا، فإن الجواهر تنعدم عند عدم خلق شرط وجودها، [ويستحيل وجودها<sup>(8)</sup>] بدون الشرط، فالعدم واجب، والأعراض إذا استحال بقاؤها وجب/ عدمها في الزمن الثاني.

وقد نقل عن المعتزلة اتفاقهم على بقاء القدرة الحادثة (<sup>(9)</sup>، والأعراض عندهم منها (<sup>(10)</sup> ما يبقى كالعلوم والقدر (<sup>(11)</sup> والألوان والطعوم، ومنها ما لا يبقى كالحركات والأصوات (<sup>(12)</sup>.

[313د]

<sup>(1)</sup> أ: للمؤثر.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 111.

<sup>(6)</sup> ب . ج . د: بكونه.

<sup>(7)</sup> د: أمرا.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> المواقف، ص: 152.

<sup>(10)</sup> أ: فيها، وهو ساقط من ب.

<sup>(11)</sup> ب: القار.

<sup>(12)</sup> المقالات، ص: 358 \_ 360، أصول الدين، ص: 50 \_ 51.

ثم ساق صاحب الكتاب في الطريقة أن الشرط إما أن يكون جوهرا أو عرضا، وأبطل أن يكون العرض<sup>(1)</sup> جوهرا؛ لأن الجوهر لا طريق لعدمه إلا عدم العرض، والكلام في عدم العرض<sup>(2)</sup> وفيه ينازع الخصم، فلا بد من إثبات هذه المقدمة في الجواهر، وهي مبنية/ على استحالة بقاء العرض.

[208ج]

ثم قال:  $(0 \times 10^{(3)})$  العدم بالفاعل؛ لأن العدم هو الإعدام

وفي هذا اللفظ مسامحة؛ فإن الإعدام نسبة العدم إلى من صدر منه العدم، كما أن الإيجاد نسبة الوجود إلى الموجد، ومعقولية الأمر<sup>(4)</sup> باعتبار معلوميته، ليس معقوليته باعتبار إضافته إلى من يؤثر في حصوله؛ إذ معقوليته تتحقق في العلم مع قطع النظر عن غيره، وتجامع الذهول عن غيره، والنسبة ليست كذلك.

وقد أوضحنا الطريقة بما فيه غنية للمتأمل، فليُكتفى (<sup>5)</sup> بما أوردناه.

00000

<sup>(1)</sup> ب . ج: الجوهر، وهو ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 197، المقالات، ص: 360 \_ 361.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 197.

<sup>(4)</sup> ب: الأثر.

<sup>(5)</sup> د: فلنكتب.

### فصل:

### [في مقارنة القدرة الحادثة مقدورها](1)

[314د] وليس ذلك ثابتا/ لها باعتبار كونها قدرة، وإنها هـو<sup>(2)</sup> مـن أحكـام كونهـا عرضـا؛ إذ العرض هو الذي يعرض ويزول لما بيناه <sup>(3)</sup> من وجـوب زوالـه عقيـب زمـن وجـوده واستحالة بقائه زمنن <sup>(4)</sup>.

قال صاحب الكتاب: «وإذا ثبت استحالة بقائها، لزم من ذلك استحالة تقدمها (<sup>(5)</sup>؛ إذ لو تقدمت لعدمت حال وجود المقدور ،فيكون مقدورا بقدرة معدومة، وذلك محال» (<sup>6)</sup>.

ويتقرر ذلك بأنه إذا عُدمت القدرة جاز وجود ضدها وهو العجز، فيلزم كونه مقدورا حالة وجود العجز، والعجز<sup>(7)</sup> يستدعي معجوزا عنه، فيلزم أن يكون ذلك المقدور معجوزا<sup>(8)</sup> عنه، فيقع الشيء في حال وقوعه مقدورا معجوزا عنه، وذلك مال<sup>(9)</sup>.

وهذا الفصل عندي فيه نظر من حيث امتناع التقدّم إذا لم يكن مأخوذا إلا من (10) حيث (11) استحالة بقائها، فالقدرة في التحقيق ليست علة الوجود المقدور ولا مؤثرة

<sup>(1)</sup> العنوان في الإرشاد هو: «في القدرة الحادثة أيضا».

<sup>(2)</sup> ج: هي.

<sup>(3)</sup> ب. ج. د: بينا.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 50\_52، المواقف، ص: 101، المقالات، ص: 358.

<sup>(5)</sup> المجرد، ص: 109-110-113، المواقف، ص: 151.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 197\_198.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ج: مقدورا.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 197\_198.

<sup>(10)</sup> أ. ب. ج: الأمر.

<sup>(11)</sup> ساقط من ب . ج . د.

[209]

فيه، فإذا لم يكن من حكمها وجود المقدور، فيجوز وجودها قبل وقوع المقدور، وتعدم بوجود مثلها، فالمقارنة متعلقة، والسابقة متعلقة.

ويصح أن يقال: كانت تلك القدرة متعلقة به قبل عدمها، ثم/ انتفت فانتفى (1) [315] تعلقها ووجود مثلها. وهذا كما لو علم إنسان وجود زيد غدا وقت طلوع الفجر مثلا

بإنباء صادق إياه بذلك، ثم قدّرنا<sup>(2)</sup> تجمد المعلوم في (3) الوقت [152] المعلوم أي (4) حالة وجود المعلوم في الوقت الذي أخبر عنه ما فإن المقارن متعلق

سبقه (6) من العلم. فإن نظر إلى أنه غير متعلق للعلم (7) السابق في حال الوجود، فكذلك المقدور ليس متعلقا للقدرة السابقة حالة الوجود، ولا يمنع هذا تقدم وجودها (8) لاسيما على قول من يرى أنها لا تؤثر وأنها (9) تتعلق بالمقدور تعلقا (10) لا على وجه التأثير (11)، كما نقول في تعلق العلم بالمعلوم والخبر بالمخبر والإدراك بالمدرك، فأي شيء (12) يمنع

بالوجود، والسابق متعلق بالوجود في الزمن المخصوص، فالمعلوم/ متعلق بهما،

وأحدهما متقدم(5) والآخـر متأخر، ولو قُدّر وجود ضد العلم من ذهـول أو غفلـة أو

جهل أو شك حالة وجود المعلوم، لكان مجهولا بما قارنه، وقد كان متعلقا بما

<sup>(1)</sup> أ . ج: فانتفاء.

<sup>(2)</sup> أ. ج: قررنا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب. د. (4) أن سيال

<sup>(4)</sup> أ.ب.د: إلى.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> أ . د: سبق.

<sup>(7)</sup> ب: العلم.

<sup>(8)</sup> د: وجوده.

<sup>(9)</sup> أ .ج. د: أنه.

<sup>(10)</sup> ساقط من: د.

<sup>(11)</sup> المواقف، ص: 150\_151.

<sup>(12)</sup> ساقط من أ

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

تقدم<sup>(1)</sup> القدرة؟ حتى إن الإنسان يحس [من نفسه<sup>(2)</sup>] تفرقة قبل الفعل بين يديه في حال رعشته ويديه في حال سلامة؛ وما ذلك إلا لأنه وجد قبل الفعل صفة متعلقة به، وإذا صح أن اللون يتجدد أمثاله، فالقدرة أيضا/ تتجدد أمثالها إلى<sup>(3)</sup> حالة وجود المقدور، فتأمل ذلك يرحمك الله ...

و<sup>(4)</sup> قال صاحب الكتاب: «إن القدرة الأزلية لما كانت باقية لا تفنى [107ب] تقدمت/ وتعلّقت قبل الفعل» (5).

فنقول: تعلق القدرة الأزلية يرجع إلى تمكن الذات من إيقاع الفعل، فإن كانت القدرة الحادثة تمكن من إيقاع الفعل، فالا مانع من أن يتمكن قبل الوقوع ولا موقع (6)، وإذا وُجد المقدور فلا يقع بها في الحقيقة، غير أن شرط وقوعه من الذات أن يكون متمكنا من الإيقاع، فيوجب هذا الشرط حالة الوقوع، وإن انتفى وخلفه ضده زال ذلك (7) التمكن من الإيقاع (8)، ووقع الفعل ضروريا، وأي استحالة في ذلك؟ فهذا تمام الكلام في هذا الفصل.

00000

<sup>(1)</sup> ب: تعلق.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(3)</sup> ج: لافي.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 198.

<sup>(6)</sup> ج: يوقع، د: توقع.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

[317]د]

[-210]

### فصل:

### [الحادث في حال حدوثه مقدور لله ـ تعالى ـ](1)

الحادث في حال حدوثه متعلق للقدرة الأزلية عندنا<sup>(2)</sup>.

وقالت المعتزلة: لا يصح أن يكون الفعل في حال الحدوث مقدورا، واتفقوا على أنه غير مقدور في حال البقاء<sup>(3)</sup>.

وهذه المسألة طالما وقع التصايح فيها، وهي عندي سهلة المدرك، إذا حُققت [ارتفع منها الخلاف<sup>(4)</sup>]؛ وذلك أن كون الشيء مقدورا قد يراد به وقوعه للقادر، وهذا التمكن والتأتي يعبّر عنه بعض الناس بالصلاحية، ولا يخفى تحقيقه قبل وقوع الفعل؛ إذ لا بد/ من أن يتمكن الفاعل من الفعل قبل إيقاعه، وإلا فلا يصح منه إيقاعه. ويقال: «إنه مقدور» على معنى أن<sup>(5)</sup> حصوله منسوب إلى القادر، ولا شك أن نسبة حصول الوجود إلى القادر لا تصح قبل الوقوع، وإنما تصح حالة الوقوع؛ لأن النسبة لا تُعقل إلا بين أمرين، فلا بد من فهم الحصول وإضافته إلى الفاعل، ويمتنع أن يقال: الحصول مضاف إليه في حالة عدم الحصول، ولا يضاف إليه الخصول أيضا في زمن (6)] بعد زمن الحصول أن يكون تحقق هذه النسبة إنما يكون في يثبت قبل الوقوع ولا بعد الوقوع، فيجب أن يكون تحقق هذه النسبة إنما يكون في

<sup>(1)</sup> العنوان من وضع محقق كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 198، المجرد، ص: 109\_110\_111، التمهيد، ص: 324\_328، المواقف، ص: 152\_151.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 152.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

حال الوقوع، فإذا حُقق هذا التحقيق لم يبق للخلاف في هذه(1) المسألة معنى.

وقد استدل صاحب الكتاب<sup>(2)</sup> عليهم بأن قال: "إذا كان الفعل يمتنع أن يكون [153] واقعا في حال/ العدم، ولا يصح أن يكون مقدورا في حال الوجود ولا في حال البقاء، لم يبق لتعلق القدرة بالمقدور معنى؛ وذلك أن العدم ليس بمقدور، والمقدور هو الوجود، ولا يصح أن يكون ثابتا في حال العدم<sup>(3)</sup>، وقد نفوا كونه مقدورا [في حال البقاء والحدوث، فقد امتنع كونه مقدورا <sup>(4)</sup>]». وهذه <sup>(5)</sup> إشارة إلى وقوع المقدور بالفاعل لا [183ء] إلى تأتي الوقوع به، وتأتي حصول الوجود بالفاعل ثابت/ قبل الفعل، فيندفع بهذا

وقول المعتزلي: إن الحادث في حال حدوثه كائن محقق (6)، [وحكم ما تحقّق (7)] وحصل أن يستغني عن المحصل (8)، فهذا إنما أخذه من إبهام لفظ «حصل» و (9) «تحقق»؛ فإنه لفظ يشعر بالمضي، وهو إشارة إلى (10) توالي زمنين على الوجود، والحاصل في الزمن الأول لا يحصل ثانيا في الزمن الثاني، بل الصدور والحصول في الحقيقة إنما

وألزمهم صاحب الكتاب(11) العلة الموجبة لمعلولها؛ فإن لها نسبة إلى حصول المعلول

التحقيق الخلاف.

يكون في زمن الحصول لا في زمن عدم الحصول.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 198\_ 199.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 199 المواقف، ص: 151\_152، التمهيد، ص: 324\_328.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> أ. د: هذا.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 199.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> ب . ج . د: المحصول.

<sup>(9)</sup> ب . ج . د: أو.

<sup>(10)</sup> ج: إلى الآن.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 199.

بها، وإنما يُنسب إليها المعلول في حال حصوله مضافا إليها، وثبوت الأثر عن المؤثّر واحد، والاختلاف في المؤثّر منقسم إلى مختار وغير مختار، وليس لقائل أن يقول: إذا ثبت الحكم استغني بثبوته عن علته البعيدة (1) له (2).

ثم قال: «حق العاقل أن يفرض ثلاث أحوال: حالة عدم، وحالة وجود<sup>(3)</sup>، وحالة بقاء، فالعدم قبل الوجود لا يضاف/ إلى الفاعل، والوجود في الزمن الثاني من الوجود [211] [لا ينسب<sup>(4)</sup>] إلى الفاعل، [فلم يبق ما يُنسب إلى الفاعل] إلا الوجود في أول حال (6) الحدوث» (7).

وهذه قسمة دائرة (8) بديهة؛ إذ لا واسطة في تحقيق الذوات بين العدم والوجود، والوجود، والوجود، والوجود إمانان أولا، وإذا امتنع بعد الحصر نسبة (9) كلا (10) الحالتين/ إلى الفاعل وجب نسبة الحالة الثالثة.

ثم التزمت المعتزلة \_ بناء على أصلهم في أن القدرة لا تتعلق بالمقدور إلا (11) في حالة العدم دون حالة الوجود \_ جواز عدم القدرة في حال الوجود، ويكون واقعا بالقدرة مع عدم القدرة، [ ويجوز أن يعقب عدم القدرة] (12) عجز، فيوجد مقدورا في حال وجوده

<sup>(1)</sup> أ. ب. ج: المفيدة.

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 151-152، التمهيد، ص: 324

<sup>(3)</sup> أ: وجوده.

<sup>(4)</sup> ب: لا نسببه.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> المواقف، ص: 153، ص: 117\_ 118.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. (10) أ: كاي.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

ر (۱) ساخط ش ۱۱. ج . ر

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

مع وجود العجز، وأن(1) يضمن(2) [تأثير العجز](3) في الزمن الثاني من [108] وجوده (4)، كما أن تأثير القدرة في الزمن الذي قبل الوجود/.

وإنها لـزمهم هـذا القـول مـن تـوهّم (<sup>(5)</sup> في <sup>(6)</sup> إطـلاق القـول بـأن القـدرة تـؤثّر في المقدور<sup>(7)</sup>، والمقدور<sup>(8)</sup> والمؤثر<sup>(9)</sup> في الحقيقة إنما هو الذات القادرة، والقدرة مصحّحة للذات أن تفعل بأنها تمكن وتأتِّ، وهم يأبون ذلك في(10) حال الوجود؛ إذ التأتي والتمكن إنها يكون قبل الحدوث، غير أن الإشكال يبقى عليهم في أن الوقوع يستدعي الصحة، والقدرة شرط الصحة، فلو ثبت الوقوع بالقادر مع فقدان القدرة للزم منه وجود المشروط بدون شرطه، وذلك محال في المعقول.

وأما القول بأن العجز يظهر أثره في الحالة الثانية من وجوده قياسا له(11) على القدرة، فمن السخيف الذي لا خفاء بسخافته، فإن القدرة صفة يتأتّى بها(12) لمن قامت به أن يفعل، وليس العجز صفة يتأتى لمن قامت به أن يتعذر منه (13) إيجاد (14) الفعل (15)؛ إذ

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 200، المواقف، ص: 154.

<sup>(5)</sup> أ. ب: قولهم.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(7)</sup> المواقف، ص: 153، المجرد، ص: 117 ـ 118.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(13)</sup> ج: منها.

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(15)</sup> كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1303\_1304، المواقف، ص: 154.

يلزم منه وجود العجز مع/ تأتي الفعل، وذلك محال، فإذن لا ينعقل في العجز ما انعقل [320] في القدرة. وقد نقل صاحب/ الكتاب عن بعض الأصحاب تقدم العجز عن المعجوز [154] عنه (1)، ويلزم منه أن يقع الفعل معجوزا عنه في حالة وجود صفة التمكن منه، وذلك باطل [فلينتبه لذلك(2)].

00000

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 200، المواقف، ص: 154.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

### فصل:

## [مقدور القدرة الحادثة واحد](1)

القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بمقدور واحد عندنا(2) خلافا للمعتزلة فإنهم(3) قالوا:

[212ج] تتعلق بالضدين قدرة واحدة (4)، وإذا اختلف المقدور ولم يتضاد/ اختلفت القدرة عليه عليه، وإن (5) تماثل المقدور فالقدرة عليه متماثلة (6)، وإنما قضوا باتحاد القدرة في المتضادات، هذا مذهب أوائلهم (7).

وذهب آخرون من متأخريهم (8) إلى أن (9) القدرة الواحدة تتعلق بالمختلفات التي لا تتضاد، وهذا المذهب (10) \_ لعمري \_ قياس أصلهم؛ فإن القدرة إذا تعلّقت بالمختلفات المتضادات ففي ذلك اختلاف مع تضاد وتناف، فالاختلاف \_ إذن \_ غير مناف لتعلق القدرة، ولها صلاحية في التعميم.

فأما أوائلهم فإنهم نظروا إلى ما يحسه الإنسان من تمكنه الإقدام والإحجام (11)، وثبوت كونه قادرا على بعض المقدورات دون بعض، فقالوا بتعلق الضدين بقدرة

<sup>(1)</sup> العنوان من وضع الأستاذ أسعد تميم محقق كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 201، المجرد، ص: 108\_ 109\_ 119، المواقف، ص: 153.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> المقالات، ص: 230 المواقف، ص: 153.

<sup>(5)</sup> ج: انما.

<sup>(6)</sup> المواقف، ص: 154، المغني: 8/ 140.

<sup>(7)</sup> المقالات، ص: 230.

<sup>(8)</sup> هذا مما نقل عن ابن الراوندي، المقالات، ص: 231.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ .

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(11)</sup> ب: الإلجام، د: الإقحام.

واحدة، و<sup>(1)</sup>انتفى كونه قادرا على المختلفات بقدرة واحدة؛ لجواز<sup>(2)</sup> كونه قادرا على بعض المختلفات دون بعض./

وفي ذلك منافاة لعموم القدرة؛ إذ القدرة إنما تتعلق بنفسها، فلا يجوز أن تكون غير متعلّقة بما هي صالحة لأن تتعلق به.

وإنما حملهم على إثبات [قدرة متماثلة (3)] في المتماثلات؛ لأنهم رأوا قويا وأقوى منه، ولا يتأتى ذلك عندهم إلا (4) بتعدد القدر في المحل على التماثل (5).

ومن أصول القوم جواز اجتهاع المثلين في المحل الواحد<sup>(6)</sup>، وصلاحية القدرة للمثلين<sup>(7)</sup> باعتبار صحة صدور كل واحد منهها بها على البدل في وقتين؛ إذ لو أراد الإنسان أن يحاول إيقاع متهاثلين في وقت واحد<sup>(8)</sup> لم يحس من نفسه إمكان ذلك.

وقد نقل صاحب الكتاب اتفاقهم على ذلك قال: «والأولى بنا (<sup>9)</sup>، بناء هذه المسألة على التي قبلها وهو وجوب مقارنة القدرة لمقدورها، فلو تعلقت بالضدين لقارنتها وهو محال» (10).

وإنما قال ذلك؛ لأنه قد [رأى مسالك](11) في هذه المسألة غير ذلك لم يرتضها:

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. (2) أ: لحاز.

<sup>(3)</sup> ج: تقدر تماثله.

<sup>(4)</sup> ب. د: لا.

<sup>(5)</sup> ب: المماثل.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

ره) ساقط من ٢٠. ج. د. (7) نقل هذا القول عن أبي الهذيل العلاف، المقالات، ص: 237.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

ره کا سات اس کے ۔

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 201.

<sup>(11)</sup> ج: راملك.

فمنها: ما تمسك به بعض (1) الأئمة (2) من أنه لو تعلقت القدرة (3) بأكثر من مقدور واحد للزم أن يتعلق العلم بأكثر [من معلوم واحد] (4). وهذه مقايسة لا يتجه فيها أمر قاطع، ولا جامع يستند إلى قسمة حاصرة، فيُرغب عنها.

[213ج] ومنها: أنا نجد المريض يقدر على القعود، ولا يقدر على/ القيام، فلو صلحت القدرة [213ج] للضدين لكان من صفة/ نفس القدرة التمكّن منها، ولا نجده متمكّنا من القيام حالة تمكنه من القعود في الصورة المفروضة.

وهم يعتذرون عن ذلك بأن هذا ممنوع من القيام مع أنه قادر عليه، ونبني ذلك على مسألة وهو أن المربوط الذي تمتنع عليه الحركة هل هو قادر عليها [أم لا]<sup>(5)</sup>? فعندنا هو غير <sup>(6)</sup> قادر <sup>(7)</sup>. وهم يقولون: هو <sup>(8)</sup> قادر <sup>(9)</sup>، فيستدعي الكلام في مسألة المنع، فرأى الرجوع إلى طريقته أسهل.

[109ب] ومنها: أنها (10) لو تعلقت القدرة بالضدين لجاز أن تتعلق بمختلفين غير/ضدين؛ [105ب] فإن الاختلاف في الكل واحد، / وإنما اختص ما تنازعنا فيه بالتضاد والتنافي، وذلك [155] لا يصحح] (11) التعلق، وهذا لا يصفو عن شوائب النزاع.

<sup>(1)</sup> ساقط من . أ.

<sup>(2)</sup> هذا اختيار الجويني في الإرشاد، ص: 201.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> المجرد، ص: 117، التمهيد، ص: 331\_ 332.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> المقالات، ص 240، المواقف، ص: 153.

<sup>(10)</sup> ج: انه، د: ان.

<sup>(11)</sup> أ. ب: لا يصح.

ونقول للخصم: حكم القادر أن<sup>(1)</sup> يتمكن من الضدين<sup>(2)</sup> وإلا كان مجبورا على أحدهما، ولا يلزم هذا المحال<sup>(3)</sup> في المختلفين.

وقد ذهب الأكثرون منهم إلى تعلق القدرة بالمختلفات<sup>(4)</sup> كما حكاه عنهم صاحب الكتاب فلم يلزمهم هذا المسلك، فلهذا <sup>(5)</sup> رأى [أن الأولى]<sup>(6)</sup> التعلق بالطريقة<sup>(7)</sup> التي أشار إليها، ولا يحتاج فيها إلى تقرير وجوب المقارنة، ودليله [ما سبق من استحالة]<sup>(8)</sup> بقائها، وقد أوردنا عليه إشكالا سبق.

وقد ذهب ابن سريج<sup>(9)</sup> في طائفة من الأصحاب إلى/ أن القــدرة الحادثــة<sup>(10)</sup> تتعلــق [323د] بالضدين وتقارن أحدهما ولا يقع بها<sup>(11)</sup> إلا واحد على البدل.

وذهب ابن الراوندي (12)\_(13)\_ من الخصوم \_ إلى أن القدرة تتعلّق بأحد الضدين

(1) ب: أن يكون.

(2) المواقف، ص: 154.

(3) ب: المحل.

(4) الإرشاد، ص: 201. -

(5) أ . ج. د: فعن هذا.

(6) ساقط من: ب.

(7) أ: بالطريق.

(8) أ: وجوب المقارنة. دور

(9) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره مولده سنة: 249هـ، وفاته سنة: 306هـ في بغداد. له حوالي: 400 مصنف منها «الأقسام والخصال» و«الودائع لمنصوص الشرائع». كان يلقب بالباز الأشهب، له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري وله نظم حسن. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 87ـ69، وفيات الأعيان: 1/ 66\_67، الفهرست، ص: 299\_300، فضل الاعتزال، ص: 301.

(10) ساقط من: ج.

(11) أ. ج: معها، وهو ساقط من د.

(12) د: الروندي.

(13) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي، فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سكان بغداد... له نحو: 114 كتب منها «فضيحة المعتزلة» «التاج» «الزمرد»، وكتبه التي ألفها في الطعن

[324]

[على البدل(١)\_(2)] ـ كما صار إليه ابن سريج وإن كان مأخذهما مختلفا \_، وقد قرر صاحب الكتاب امتناع تعلق القدرة الحادثة بالمختلفات غير المتضادات، وأنه لو قيل به لجاز أن يقال: الـذرة<sup>(3)</sup> القادرة على الـدبيب قادرة على اكتساب<sup>(4)</sup> جميع العلوم والإرادات<sup>(5)</sup> ونحوها من المقتدرات<sup>(6)</sup>. قال: «وهذا مما يعلم بطلانه ويستغني عن نظر وفكر »<sup>(7)</sup>.

وتقرير مقدمته الأولى تنبني على تماثل الجواهر، فإذا صح للحي(8) هنا قدرة عامة صح لكل جوهر منها (9) قبول ذلك، وأما من منع كون الـذرة قـادرة، فـإن ادعـي أن ذلك/ أمر ضروري في عدم الوقوع، فلا يمتنع من تجويزه عقلا، وليس في تقريـر هــذه المقدمة إلا مجرد (10) تبشيع وتشنيع.

قال: «والبناء على المسألة السابقة يجري في المختلفات غير المتضادة (11)».

يريد بذلك أنها (12) لو تعلّقت بالمختلفات لوجب (13) مقارنتها لها، وصحة جواز

<sup>=</sup> في الشريعة اثنا عشر كتابا». انظر عنه: وفيات الأعيان: 1/ 94 \_ 95، شذرات الذهب: 2/ 235، الفهرست، ص: 4\_5.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> المقالات، ص: 231، المواقف، ص: 153.

<sup>(3)</sup> ب. والإرشاد: القدرة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ب: القدرة

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 201

<sup>(8)</sup> أ. ب. د: على الحي.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د. (11) الإرشاد، ص: 202.

<sup>(12)</sup> أ: أنه.

<sup>(13)</sup> ب. ج: لوجوب.

[156]

المقارنة في المختلفات دليل على منافاة أن تكون متعلقة بها<sup>(1)</sup>؛ لامتناع اجتماع وجـوب المقارنة [وجواز المفارقة]<sup>(2)</sup>، ولا بد من بسط هذه الدلالة فنقول:

لو قدرنا قدرة متعلقة بأكثر من مقدور واحد/ من المختلفات، فإما أن يقـال: يجـب [214ج] أن تتعلق بذلك أولا:

والقول بالوجوب محال لوجهين:

\_ أحدهما إحساسنا القدرة على بعضها دون بعض.

والثاني: أنه يلزم ألا تجوز القدرة على بعضها مع جواز العجز عن<sup>(3)</sup> بعض، وذلك عال ضرورة جواز مفارقة أحدهما للآخر.

وإن قيل بجواز تعلقها بذلك مع جواز ألا تتعلق، فيكون تعلقها بها تتعلق به جائزا، فتحتاج إلى مقتض يقوم بها يوجب كونها متعلقة به (4)، وهو محال.

فإن قيل: صحة الاقتدار على البعض محال (5)؛ [لأنه يجوز أن توجد قدرةٌ، صفةُ فق ما: التعلق ما المن و (6)، فق النها النه التعلق على المناه النهاء النهاء

نفسها: التعلق بالجميع، وقدرة، صفةُ نفسها: التعلق بالبعض (6)]، فيقال: هاتان القدرتان متماثلتان أو مختلفتان؟ والقول بالتماثل مع الاختلاف في بعض صفات

النفس محال، والقول بالاختلاف لا يخلو إما<sup>(7)</sup> أن يكونا ضدين أولا<sup>(8)</sup>: ولا يصح القول بالتضاد مع عدم<sup>(9)</sup> تنافيهما في الحكم والاقتضاء، والقول بالاختلاف/مع

<sup>(1)</sup> ب. د: بهما، وهو ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> د: على.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب. (7) أ

<sup>(7)</sup> أ . ب . ج : من .

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

عدم التضاد من لازمه صحة وجود أحدهما مع ضد الآخر، فتكون القدرة على البعض تجامع ضد القدرة على الكل [وبالعكس عن ذلك]<sup>(1)</sup>. وفي ذلك تحقيق عجز عن الشيء مع القدرة عليه، وذلك محال.

وهذا هو الدليل المقرر<sup>(2)</sup> في امتناع تعلق العلم الحادث بمعلومين يصح العلم الحدهما مع الجهل بالثاني، فتحقق/ أنه لا يصح أن تتعلق قدرة حادثة بمختلفات، ولا فرق بين أن تكون متضادة أو غير متضادة؛ لأنه يلزم منه المقارنة، وهي ممتنعة في الضدين، وغير واجبة في غير الضدين.

وقد ألزمهم الأصحاب<sup>(3)</sup> مسألة اضطربت آراؤهم بسبب إلزامها<sup>(4)</sup>، وذلك [215] أنهم/ قالوا: القدرة على <sup>(5)</sup> الشيء قدرة على جميع أضداده <sup>(6)</sup>.

فقيل لهم: فالقدرة على العلم يجب أن تكون قدرة على السهو والغفلة.

فقال بعضهم (7)\_ في الانفصال \_: ليس السهو معنى، وإنها هو يرجع إلى عدم العلم.

فقيل (8) لهم (9): فالعلم عندكم من الصفات الباقية، والباقي من الأعراض لا ينتفي إلا بضد، وقد انتفى العلم بالسهو، فيجب أن يكون معنى آ<sup>(10)</sup>، فالتزم أن العلم من الأعراض التي لا تبقى حتى يستمر دليل (11) ما حاوله من الانفصال، ودليل إثبات

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ب: المقدور.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 201 ــ 202.

<sup>(4)</sup> ب . د: التزامهم.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> المقالات، ص: 230، الإرشاد، ص: 202.

<sup>(7)</sup> ب: بعض.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . ج، وفي أ: له.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب ، ج . د.

[110ب]

الأعراض يطرد عليه بعد إثبات هذه/ المناقضة.

وانفصل آخرون (1) منهم بأن: القدرة على الشيء ليس (2) قدرة على جميع أضداده، [وإنما هي قدرة على بعض أضداده.

وقال آخر: القدرة على الشيء قدرة على جميع أضداده](3) إلا(4) العلم.

وقال أبو هاشم آخرا \_ مع قطعه بتعلق القدرة الحادثة بجميع الأضداد، وترددت أجوبته في الانفصال عن هذا الإلزام فقال<sup>(5)</sup>: السهو معنى، غير أنه لا يضاد العلم مضادة<sup>(6)</sup> المتضادات لأنفسها. وإنما يعني بأن/ القدرة على الشيء قدرة على [ما [326] يضاده]<sup>(7)</sup> من غير واسطة، فالموت يضاد كل من شرط فيه الحياة لمنافاة شرطه وهو الحياة، وكذلك الافتراق يضاد التأليف لمضاداته شرطه وهو المجاورة<sup>(8)</sup>.

فطولب \_ ههنا \_ بضد للسهو يكون شرطا في العلم ليحال (9) امتناع حصول العلم مع السهو على منافاة شرطه \_ كما ذكرنا في المثالين \_ فلم يجد إليه (10) سبيلا.

ثم قيل لمن زعم أن القدرة الحادثة تتعلق بجميع المتضادات إلا في العلم: ما وجه التخصيص والفرقان؟

<sup>(1)</sup> المقالات، ص: 230.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. ب . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(4)</sup> هذا ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي، المغني: 6/ 174\_175.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

رة) أ. ب: مضادة التروك.

<sup>(7)</sup> أ: ما يضادها، ب. ج: لا يضاده.

<sup>(8)</sup> المواقف، ص: 153.

<sup>(9)</sup> أ: يحال، د: لمحال.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

فقال: الفرق غامض، ووجه الاختصاص خفى [لا يكاد](1) يبدرك بالعقول، فلم يبق(2) إلا عن عجز و(3) قصور، وهذا حال من قال: إن(4) القدرة على الشيء قدرة على بعض أضداده؛ إذ اختصاص بعض الأضداد بكونه مقدورا دون ما سواه، لابد له من وجه لأجله يختص، فيغمض الكلام عليه أيضا.

ثم نقول: إذا قلتم بأن القدرة الحادثة تصلح للضدين وهي مؤثّرة فيها وقع منهما، فلم اختص<sup>(5)</sup> بالوقوع<sup>(6)</sup> أحدهما دون الثاني؟ فإن اختصاص فعل الفاعل يستدعي إرادة (٢) مخصصة، والفعل الواقع من العبد عندكم يصح مع الذهول والغفلة، فكيف يستقيم الاختصاص؟

ثم أكد هذا/ الإلزام بأن الإرادة حادثة عندكم، وإذا اختصت بالوقوع [216] [157] دون/ ضدها/ وهي (8) الكراهة والإرادة عندكم لا تراد، والتخصيص (9) بالإرادة، وإذا لم ترد الإرادة، امتنع الاختصاص (10).

قوله(11): «بعد ذلك: إن السهو غير مقدور، وهو ضد العلم»، قد تقدّم بيان ذلك وبسطه (12).

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> أ: يين.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ\_ب\_د.

<sup>(5)</sup> أ . ج . د: يختص.

<sup>(6)</sup> ج: الوقوع.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> د: وهو.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 201\_202. (11) ج: قولهم.

<sup>(12)</sup> الإرشاد، ص: 202.

ثم ذكر احتجاجهم بأن<sup>(1)</sup> حق القادر أن يتمكن من الإقدام والإحجام، وإلا كان ملجأ إلى الفعل<sup>(2)</sup>.

وأجاب عنه بأنه اقتصار عن ذكر المذهب.

ومحل النزاع موضوع<sup>(3)</sup> أن القدرة الحادثة هل تصلح للضدين أولا، فمن قال: من حكم [القدرة الحادثة]<sup>(4)</sup> صلاحية الضدين<sup>(5)</sup> فقد أخذ محل النزاع مصادرة، وهذا لا سبيل إليه، ومثل ذلك يتعلق العلم بالمعلوم، وهذا مثال تعلق (<sup>7)</sup> القدرة الحادثة من حيث إنها تتعلق ولا تؤثر عنده<sup>(8)</sup>.

ثم قال: «إذا جاز أن يكون المربوط قادرا مع تعذر وجود (9) ما هو قادر عليه و (10) منه فكيف يستبعدون قدرة منا غير متعلقة بالضدين » (11).

ووجه هذا الإلزام أنهم (12) ألزموا تعلّق القدرة بالضدين من حيث إنه (13) يكون ملجأ إذا لم يتمكن من الترك، والمربوط غير متمكن التعذر ينافي التأتي والمتمكن. [هذا تمام هذا الفصل (14)].

### 00000

<sup>(1)</sup> أ . ج . د: ان.

<sup>(2)</sup> المؤاقف، ص: 154.

<sup>(3)</sup> ب: مٖوضع، د: من موضوع.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ب: على.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(8)</sup> د: عنده.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 201.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(13)</sup> د: ان.

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ.

### فصل:

[328ء] معقود فيما شاع من مذهب الشيخ (1) معقود فيما شاع من مذهب الشيخ فيما الأشعري (2) [ (3) ] [ (3) ] (3) أبي الحسن الأشعري (3) ] (3) أبي الحسن الأشعري (3) أبي المناق (3)

قوله: «تكليف ما لا يطاق تكثر صوره» (5). يريد (6) به (7): أن (8) ما لا يطاق على أنحاء عديدة:

فقد يقال<sup>(9)</sup>: [ما لا يطاق: لما استحال وجوده في نفسه، كفرض اجتهاع الضدين ونحوه (10)،

وقد يقال]<sup>(11)</sup>: ما لا يطاق: لما كان ممكنا<sup>(12)</sup> في نفسه، إلا أنه ليس من جنس المقدور كالألوان والأجسام والطعوم والأرايح<sup>(13)</sup>،

وقد يقال: ما لا يطاق: لما هو من جنس المقدور، إلا أنه لم تجر العادة بخلق القدرة

(1) ساقط من: أ.

(2) ساقط من: ب . ج . د.

(3) ساقط من: ج . د.

(4) الإرشاد، ص: 203\_204، المجرد، ص: 111\_111، المواقسف، ص: 330\_31، التمهيد، ص: 384\_38.

(5) الإرشاد، ص: 203. .

(6) ساقط من: ب.

(7) ساقط من: ب . ج . د.

(8) ساقط من: أ . ب.

(9) ج: يقال: إن.

(10) المواقف، ص: 331، الأحكام في أصول الأحكام: 1/ 179\_180، الإرشاد، ص: 203.

(11) ساقط من: ب.

(12) ب: مكنا.

(13) المواقف، ص: 331، الإرشاد، ص: 203.

عليه كالطيران في الهواء، والتحليق في جو (١) السماء (٤)،

وقد يقال: ما لا يطاق: لما جرت العادة بخلق القدرة عليه، إلا أنه لا قدرة عليه حالة الأمر<sup>(3)</sup>.

والأنحاء كلها تشترك في جهة واحدة وهي (4) نفي الطاقة، والطاقة هي القدرة.

وكما أن المستحيل غير مقدور، فبقية الأقسام غير مقدورة، إلا أن المستحيل لا يصحّ أن يكون يصحّ أن يكون مقدورا أصلا، وماليس من جنس مقدوراا أله يصح أن يكون مقدورا لله عليه وإن انتفت [217] مقدورا لله عسبحانه (6) وتعالى عن وما لم (7) تجر العادة/ بخلق القدرة عليه وإن انتفت [111] القدرة عليه فيجوز أن يكون مقدورا لنا ثانيا (8) ، / والقسم الرابع انتفاء القدرة فيه [111] مخصوص بالإضافة إلى بعض الأزمنة.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

ر2) المواقف، ص: 311.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 331.

<sup>(4)</sup> ج: على.

<sup>(5)</sup>أ : المقدورمــا.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(8)</sup> أ . د: ثابتا.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من ب . ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(12)</sup> الإرشاد، ص: 203.

قلت: قد<sup>(1)</sup> تكلم الأصحاب على ذلك فقالوا مع القول بتجويز<sup>(2)</sup> تكليف [ما لا يطاق<sup>(3)</sup>]: [لا يجوز تكليف]<sup>(4)</sup> [المجنون والمغمى عليه وكل من لا يفهم الخطاب؛ لأنا نجوّز تكليف ما لا يطاق<sup>(5)</sup>] بناء على أنه تكليف المحنة، فمن<sup>(6)</sup> لا يفهم فكيف يصح فيه الامتحان؟ فهو كتكليف الجماد والبهائم والموتى؛ فإن ذلك لا يجوز، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق<sup>(7)</sup>.

[158]

ومن الأصحاب من جعل القول<sup>(8)</sup> في تكليف من لا يعلم من بـاب تكليـف/ مـا لا يطاق<sup>(9)</sup>، فإذا انبني على أنه جائز، [فليكن الآخر جائزا]<sup>(10)</sup>؛ لأنه من فروعه.

قال: «والدليل على جواز التكليف بالمستحيل: ما أقمناه من واضح الدلالة على أن القاعد في حال قعوده غير قادر على القيام، والأمر متوجه على القاعد بالقيام بلا ريب، وفي ذلك تكليف ما لا يطاق»، وأورد على نفسه سؤالا فقال: «فإن قيل: القيام ممكن على الجملة، بخلاف المستحيل»، وأجاب عنه بأن: «وقوع القيام مقدورا من غير قدرة مستحيل، فليس إذن من قبيل الممكن» (11).

قلت: ليس هذا الجواب يحسُن به الانفصال عن هذا السؤال؛ فإن التكليف عندنا طلب واقتضاء، والطلب يستدعي مطلوبا والمطلوب هو إيقاع الفعل، والمستحيل ليس

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ج: بجواز، أ: بتجويزه.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ب: فيمن.

<sup>(7)</sup> المجرد، ص: 111 ـ 112، المواقف، ص: 330 ـ 331، التمهيد، ص: 383.

<sup>(8)</sup> ب . د: إن القول.

<sup>(9)</sup> المجرد، ص: 111\_112، المواقف، ص: 330\_313، التمهيد، ص: 383.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 203.

بفعل، وإذا كان الأمر/ اقتضاء [الفعل والنهي/ اقتضاء الـترك](1)، فـلا ينعقـل معنى [218ج][330د] الفعل والترك في المستحيل.

وقوله: «إن وقوع الفعل $^{(2)}$  مقدورا من غير قدرة مستحيل $^{(3)}$ .

فأقول: كونه مقدورا ليس مقتضى؛ إذ كونه مقدورا يرجع باتفاق إلى تعلّق القدرة به به (4) والقدرة غير مكلف بها اتفاقا، ولا كسب للعبد في قدرته إجماعا، والكلام في المقتضى بالطلب هل هو ممكن أم لا؟ ولا كلام أن القيام بدلا عن القعود ممكن، وكونه مقدورا غير مقتض، والكلام (5) بالجواز إذن بناء على أن (6) المقايسة بين المستحيل وبين الأمر بالقيام حالة القعود لا يتمشى.

وأورد سؤالا آخر وهو: «أن القاعد إذا أُمر بالقيام فهو منهي عن القعود، وهو مقدور له، فلم يخرج بتكليف عن الطاقة»<sup>(7)</sup>. وهذا يتوجه على<sup>(8)</sup> من قال من أصحابنا: إن القدرة تتعلق بالضدين وإن كانت لا تقارن إلا أحدهما، كابن سريج ونحوه، فإذا كان الضد مقدورا لزم أن يكون المأمور به مقدورا<sup>(9)</sup>. أما من ذهب إلى

ونحوه، فإدا كان الضد مقدورا لزم ان يكون المامور به مقدورا $^{(2)}$ . اما من ذهب إلى أن  $^{(10)}$  القدرة، لا تتعلق إلا بها قارنته $^{(11)}$  فلم يكن الفعل مقدورا لما كان ضده

(1) ساقط من: ب.

(2) ساقط من: ج. (3) الإرشاد، ص: 203.

(4) ساقط من: ج.

(4) ساقط من: ج. (5) أ: والكلام.

رو) ١. والعارم. (6) ساقط من: أ.

(7) الإرشاد، ص: 203.

(8) ب . ج. د: عن.

(9) أ: سأمورا.

(10) ساقط من: ب. (11) أ . . . . تا : ت

(11) أ. ب: بمقارنة.

(12) الإرشاد، ص: 201، المجرد، ص: 108\_109، المواقف، ص: 153.

3317دآ

مقدورا، غير أنه يتوجه على من قال: إن التكاليف كلها واقعة (1) على خلاف الاستطاعة، فيتوجه عليه السؤال؛ إذ<sup>(2)</sup> تبين أن<sup>(3)</sup> المنهى عنه<sup>(4)</sup> مقدور، والنهى من أقسام التكاليف.

وأجاب صاحب الكتاب عن هذا السؤال من وجهين:

\_ أحدهما: أن من صور (5) / المسألة تكليف القاعد بالتحليق (6) في [جو السهاء، ولم

يلزم من كون القعود أن يكون ضده مقدورا.

الثاني: أن المقصود هو المأمور $^{(7)}$  به $^{(8)}$ ، والنهى $^{(9)}$  لازمه، والمقصود غير مقدور $^{(10)}$ .

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: النهي عن القعود طلب ترك القعود، وهو في حالة القعود غير تارك له.

و(11) أورد الخصوم سؤالا آخر فقالوا: الأمر بالضدين يتضمن [إرادتها، وإرادة جمع الضدين مستحيل، وهذا بناء منهم على أن الأمر((12)] بالشميء((13) يتضمن إرادة(<sup>(13)</sup>

(2) ب.د: إذا.

(3) أ: انه، وهو ساقط من: ج.

(4) ج: عنده.

(5) أ: صوره.

(6) ب: التحقيق، د: بالخلق.

(7) ساقط من: ب.

(8) ساقط من: أ. ب. (9) ساقط من: ب،

(10) الإرشاد، ص: 203\_204.

(11) ساقط من: أ . ب.

(12) ساقط من: ب.

(13) ساقط من: أ. ب.

(14) ساقط من: ب.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

[159] [159]

الامتثال وهو محل التنازع، وقد بينا أن الأمر بالشيء ليس يلزم أن يكون مريدا(1) له.

ثم تكلم (2) في طرف الوقوع بعد أن صرح بالجواز، ونقل عن الشيخ [أبي

الحسن<sup>(3)</sup>] أنه جوز وقوع<sup>(4)</sup> التكليف بالمحال<sup>(5)</sup>، وقد نقل في غير هذا الكتاب<sup>(6)</sup> // أن بعض أصحاب أبي الحسن (7) يخالفه (8) في ذلك، ويزعم أنه جائز غير واقع.

وهذا الاختلاف إنها يتوارد على الأقسام الثلاثة الأولى من باب ما لا يطاق(9). وأما

القسم الرابع فلا شك عند أبي الحسن (10) في وقوعه، بـل التكاليف كلها واقعـة عـلى

خلاف الاستطاعة بالمعنى المراد في القسم الرابع.

وذكر في تقرير الوقوع قصة (11) أبي لهب فإنه كُلّف بأن يصدق النبي \_ ﷺ فيها أخبر به (12)، ومن جملة ما أخبر بـه أنـه/ لا يصـدّقه، فقـد كلّف بـأن (13) يصـدّقه/ [في أن لا [112][3322ء] يصدقه (14)، وهذا تكليف الجمع بين النقيضين (15).

> (1) المجرد، ص: 112. (2) أ: تكلف.

(3) ساقط من: أ. ب . د.

(4) ساقط من: ب.

(5) المجرد، ص: 111.

(6) العقيدة النظامية، ص: 56\_57. (7) هو أبو الحسن الأشعري.

(8) أ. ب. ج: يخالف.

(9) ساقط من: أ . د .

(10) هو أبو الحسن الأشعري. (11) ج . د: قضية.

(12) ساقط من: ج.

(13) أ . ج: أن.

(14) ساقط من: ب\_ج.

(15) المجرد، ص: 111.

وهذه الدلالة تتوقف على ثبوت كون الرسول \_ ﷺ [أخبر أنه لا يصدقه بنقل متواتر لتقوم به الحجة، وإذا لم يثبت ذلك لم تقم به حجة.

وقد منع الإمام] (1) في غير هذا الكتاب (2) وقوع التكليف على هذا الوجه لأبي لهب، وقد نقله عن أبي جهل، ويقول: إنها كلف بالتزام شرائعه وتصديق رسوله (3)، وأما أن يصدقه في أن لا يصدقه فغير مسلم ثبوت ذلك.

وقد استدلوا على الجواز بقوله \_ تبارك (4) وتعالى \_: ﴿ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَافَةَ لَنَا بِهِ عَ فَا لاَ طَافَةً لَنَا بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَ

وقد يستدل على نفي الوقوع بقوله (6) ـ سبحانه ـ (7) و ـ تعالى ـ: ﴿لاَ يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفِسَا اللَّ وُسْعَهَا ﴾ (8) إلى غير ذلك مما وقع في التنزيل: ﴿يُرِيد أَللَّهُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ ﴾ (9) وأي عسر أشد من تكليف ما لا يطاق؟

وكذلك قوله \_ تعالى \_(10): ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّيسِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(11)، وأي حرج أشق من التكليف بما لا يصح أن يكون مقدورا؟ \_ والله أعلم \_.

### 00000

(1) ساقط من ب.

<sup>(2)</sup> العقيدة النظامية، ص: 56\_57.

<sup>(3)</sup> أ. ب. ج: رسله.

<sup>(4)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> البقرة/ 285.

<sup>(6)</sup> ساقط من أ . ب . ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> البقرة/ 285.

<sup>(9)</sup> البقرة/ 184.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج. (11) الحج/ 76.

### فصل:

# [مشتمل على خروج الألوان والطعوم والأرايح [على أن نحكم عليها(1) بجواز تعلق القدرة الحادثة بها](2)

فمذهب أهل الحق خروجها عن أن تكون مقدورة بالقدرة الحادثة<sup>(3)</sup>.

ووافق على ذلك الخصوم(4)، فإنهم يسلّمون أن الألـوان [لا تقع(5)] متولّـدة من

فعل العبد، فلم تصلح/ القدرة<sup>(6)</sup> الحادثة أن تتعلق بذلك مباشرة ولا تسببا بواسطة [3333] إنشاء سبب يقتضيها.

[220ج]

تكون مقدورة لكان إذا فقدت القدرة يقوم بالذات عجز متعلق بها»(7)، ونحن نجد من أنفسنا فرقا ضروريا بين نسبة اللون القائم بنا إلينا وبين نسبة/ الحركة والحركة الرعشيّة إلى أيدينا وأرجلنا، ونجد زمانة تمتنع معها الحركة، ولا نجد

ودليل أصحابنا ما ذكره صاحب الكتاب من أن: «هذه الأجناس لو صح أن

مثل تلك الحالة بالنسبة إلى الألوان والطعوم، والعجز من الصفات التي يشترط في ثبوتها الحياة(8)، وإذا قام بالذات فلا بد من إحساسه(9) كاحساس الآلام واللذات.

<sup>(1)</sup> د: عن.

<sup>(2)</sup> عنوان الفصل في الإرشاد هو: «القدرة على الألوان والطعوم ونحوها».

<sup>(3)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 262، أصول الدين، ص: 139، المواقف، ص: 316.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 138 ــ 139، المقالات، ص: 198 ــ 199 ــ 402 ــ 415، المواقف، ص: 316.

<sup>(5)</sup> ب: لا يقطع.

<sup>(6)</sup> ج: للقدرة.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 205.

<sup>(8)</sup> المواقف، ص: 154.

<sup>(9)</sup> ج: إحساس.

وأما ما<sup>(1)</sup> ذكره من لزوم إدراك العجز عند<sup>(2)</sup> انتفاء الآفات المانعة<sup>(3)</sup>، أنا<sup>(4)</sup> نُدرك العجز بالنظر إلى الحركات، ولم يكن ذلك باعتبار كونه عرضا<sup>(5)</sup>، وإنما كان باعتبار كونه عجزا، فيطرد في كل عجز.

وهذا كلام مبني على سبر (6) غير حاصر، فلا عبرة بمثله، والمعتبر وجدان التفرقة بين حالنا في العجز عن حركاتنا وزمانتنا (7) وبين حالتنا بالنسبة إلى ألواننا القائمة بنا. ومعقولية حال العجز / لا تختلف، وإن اختلف (8) متعلق العجز، فليُتأمل.

[[160]

00000

(1) ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> د: عن.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 205.

<sup>(4)</sup> ب . ج: نذكر.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 154.

<sup>(6)</sup> ج: شر.

<sup>(7)</sup> ج: زمانلتا.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

قسم التحقيق \_\_\_\_\_\_

#### فصل:

# [في خلاف المعلوم هل هو مقدور لله أم لا]<sup>(1)</sup>

فما علم الله (2) \_ تعالى \_ (3) أنه لا يقع عن كونه / مقدورا لله \_ تعالى \_ (4) لتعلق (5) [334] علمه بانتفاء وقوعه.

وأما القدرة الحادثة فقد ذكرنا أنها لا تتعلق بالضدين<sup>(6)</sup>، وإنها تتعلق بما وقع منهها وقارنته القدرة، فلا يكون خلاف المعلوم متعلق القدرة الحادثة.

وإن فرع على مذهب ابن سريج ومن وافقه من أصحابنا، فالقدرة صالحة لخلاف المعلوم (٢)، وان لم يقع من المقدورين التي هي صالحة لكل واحد منهما على البدل إلا أحدهما.

واعلم أن الاختلاف في هذه المسألة لا يتحقق لعدم توارد المختلفين على مورد واحد؛ وذلك أن خلاف المعلوم يصح أن يقال: إنه غير مقدور، بمعنى أن ألقادر لم يوقعه، ويصح أن يقال: هو مقدور، على معنى أنه متمكن من إيقاعه. فواحد ينظر إلى الوقوع فيقول: ما علم الله \_ تعالى \_ (9) أنه لا يقع قطعا، فلا معنى لتعلق القدرة بالمقدور مع أن القادر يوقعه، وهو ممكن

<sup>(1)</sup> عنوانه في الإرشاد: «قدرة الله \_ تعالى \_ على ما لا يقع».

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج .

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ساق من: أ .

<sup>(5)</sup> د: يتعلق.

<sup>(6)</sup> سبق بيان ذلك في فصل: ( مقدور القدرة الحادثة واحد).

<sup>(7)</sup> ب: العلوم.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

باعتبار ذاته، وتعلق العلم بأنه لا يقع لا ينفى إمكانه، وصلاحية (1) القدرة لا قصور فيها، وقد قام الدليل على عموم تعلقها بجميع المكنات، فيجب القول [113] بكونه/ مقدورا، فصار خبر هذه الدعوى معبرا(2) عنه بلفظ مشترك، فلا يقع [215] التناقض/ بين الخصمين في الدعوى، فكان النفي والإثبات/ في اللفظ غير جائز على حكم النقيضين، فصح القول الذي ذكره «أن الاختلاف في هذه المسألة والاضطراب لا حاصل له»(3).

00000

(1) أ. صلاحيته.

<sup>(2)</sup> أ. ب. ج: عبر.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 205.

### فصل:

## [يشتمل الرد على القائلين بالتولد](1)

مذهب أهل الحق أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في الوجود (2)، وهي متعلقة بمقدورها، ولا تتعلق بمقدورها (3) إلا في محلها، وما خرج عن محلها فلا نسبة بينه (4) وبين القدرة الحادثة (5) (6).

والمعتزلة \_ فقد سبق أن \_ مذهبهم أن العبد خالق مخترع (7)، ووافقوا أن القدرة الحادثة لا تتعلق مباشرة إلا بالمقدور الذي في محلها (8)، غير [أنهم يرون أنها في محلها سبب يوجد به ما هو خارج عن محلها، وزعموا أن السبب مقدور، والمسبب أيضا مقدور بواسطة (9) إيقاع السبب، ولم يذكروا تولّدا في محل القدرة إلا العلم الحاصل بالنظر؛ فإن (10) النظر عندهم يولّده في محل القدرة عليه (11).

وهذا المذهب(12) إنما أخذوه من مذهب الفلاسفة(13) في الأسباب الطبيعية؛ فإنهم

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 206\_209، أصول الدين، ص: 137\_139، المقالات، ص: 400\_415، الفرق بين الفرق، ص: 262، المجرد، ص: 131\_134، المواقف، ص: 316\_31.

<sup>(2)</sup> أصول الدين، ص: 137\_139، المقالات، ص: 415\_415، الفرق بين الفرق، ص: 262، المجرد، ص: 131\_134، التمهيد، ص: 334\_31.

<sup>(3)</sup> أ . ب . د: بمقدور .

<sup>(4)</sup> ب: فيه.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> أصول الدين، ص: 138، المجرد، ص: 134.

<sup>(7)</sup> سبق ذلك في باب القول في خلق الأعمال.

<sup>(8)</sup> المواقف، ص: 151.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(11)</sup> المواقف، ص: 317.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(13)</sup> المجرد، ص: 132\_133\_134.

زعموا أن الطبيعة تؤثر في مفعولها ما لم يمنعها مانع، ولم يجروها مجرى العلل العقلية الموجبة لذواتها؛ إذ لا يجوز أن يمنعها مانع، فأخذ المعتزلة ذلك ولقبوه تولّدا بمثابة حكم العلمة العقلية؛ لجواز أن يمتنع التولّد لمانع. شم أرادوا المباينة كي لا يظهر/ مأخذهم، فقالوا: هو فعل فاعل السبب (1)، وهذا إذا حُقّق [لم يكن له حاصل؛ فإن الأثر الواحد يمتنع أن يكون ثابتا لمؤثرين، فون ضرورة القول بتأثير السبب في امتناع تأثير القدرة فيه. وقول/ القائل هو يؤثر فيه بواسطة السبب يؤول حاصل القول فيه إلى أنه فعل سببه، كما أن الباري عندهم] (2) فعل العبد (3) ولم يكن فعله فعلا لله عز وجل (5)، غير أنهم امتنعوا من أن يقولوا: فعل العبد مقدور للباري - تعالى (6) بواسطة إسناد (7) فاعله؛ لأنهم يرومون في أصلهم قطع نسبة (8) القبائح إليه، فلو [التزموا مثل ذلك الفاعل لأوجبوا نسبة في أصلهم قطع نسبة (8) القبائح إليه، فلو التزموا مثل ذلك الفاعل لأوجبوا نسبة في ألسب والفاعل لم يبق إلاّ تسمية لا تُشعر بحقيقة.

وما نقله عنهم أن التولّد(10) فعل فاعل السبب، فقد نقل في «الشامل»(11) وقوع

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 206 المقالات، ص: 408\_409\_414، أصول الدين، ص: 137\_138، وقد سبق شرح المصطلح.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب\_ج\_د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ. ج . د.

<sup>(7)</sup> ب: السبب انشاء.

<sup>(8)</sup> أ: نسمه.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

رو) ساقطه من. ج.

<sup>(10)</sup> أ . ب . د: المتولد.

<sup>(11)</sup> يريد به كتاب الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني.

اتفاق الكل على ذلك<sup>(1)</sup>، ولا يصح، فقد ذهب/ النظام منهم إلى أن المتولّدات مضافة [222ج] إلى الباري \_ سبحانه (2) وتعالى \_<sup>(3)</sup> لا على أنه فعلها، ولكنه خلق الأجسام على طبائع وخصائص تقتضي حدوث الحوادث المعتورة (4) عليها (5)، ولم يقل: إنها فعل (6) لفاعا سيما (7).

وذهب حفص الفرد<sup>(8)</sup> ومنهم (10) إلى أن ما يقع مباينا لمحل القدرة على قدر اختيار المسبب (11) فهو/ فعل لفاعل السبب، وذلك كالقطع والفصل والذبح، وما [3332] [لا<sup>(12)</sup>يقع] على قدر (13) اختيار المسبب كالهوي (14) عند الاندفاع ونحوه فليس من فعله (15).

- (1) الشامل، ص: 503\_506
  - (2) ساقط من: ج . د.
    - (3) ساقط من: أ .
- (4) المقالات، ص: 404\_404، أصول الدين، ص: 139.
  - (5) ج: عليه.
  - (6) ساقط من: د. (5) ساقط
  - (7) ساقط من: ب.
  - (8) ساقط من: ب.
- (9) هو حفص الفرد من المجبرة ومن أكابرهم نظير النجار ويكنى أبا عمر، وكان من أهل مصر، قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره، وكان أولا معتزليا ثم قال بخلق الأفعال، وكان يكنى أبا يحيى، وله من الكتب من خط ابن أخي الإسكافي مولى بني جشم: "كتاب الاستطاعة"، "كتاب التوحيد"، "كتاب الردعلى المغتزلة"، "كتاب الردعلى المعتزلة"، "كتاب الردعلى المعتزلة"، "كتاب الردعلى الفهرست، ص: 1262 و31 الفهرست، ص: 1262 و43، الفهرست، ص: 1262 و53، الفهرست، ص:
  - (10) ساقط من: أ . ج.
    - (11) ج: السبب.
      - (12) أ: يقف.
    - (13) أ: قر، ج: ود.
      - (14) د: كالتقوى.
  - (15) المقالات، ص: 407-408، المواقف، ص: 316.

وقد اختلفوا في وقت تعلق القدرة بالمتولد؛ فقال قوم منهم: لا يزال مقدورا إلى حين (1) وقوع سببه، فيجب ثبوته، فينقطع أثر القدرة فيه (2)، وقال آخرون: إنها ينقطع كونه مقدورا إذا وقع ووجد، أما وجود سببه فلا يمنع كونه مقدورا (3)، والقول الأول هو المعتمد عندهم.

واختلفوا في الألوان والطعوم هل [يجوز أن](4) تقع متولّدة أولا؟

فذهب ثمامة بن أشرس<sup>(5)</sup> إلى أن هذه الحوادث التي قيل فيها: إنها<sup>(6)</sup> متولّدة فهي حوادث لا فاعل لها<sup>(7)</sup>، وهذا يهدم أصل الدليل على إثبات الصانع.

وذهب معمر (<sup>8)</sup> إلى أن جميع الأعراض واقعة بطباع الأجسام إلا الإرادة، فإنها مستثناة عندهم عن هذه القاعدة (<sup>9)</sup>.

[114] والمولدات عندهم أربعة أصناف: الاعتباد، والمجاورة على / شرائط معتبرة عندهم،

(1) ب: جزء.

(2) المقالات، ص: 415.

(3) المقالات، ص: 415.

(4) ساقط من: ب . د.

(5) هو ثمامة بن أشرس النميري أو معن من كبار المعتزلة، وأحد القصحاء البلغاء المقدمين كان له اتصيال بالرشيد ثم المأمون... وأتباعه يسمون الثمامية توفي سنة: 213هـ، انظر: ميزان الاعتدال: 1/371، تاريخ بغداد: 7/ 145، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص: 272\_275، التبصير، ص: 97\_8، الفرق، ص: 150\_150.

(6) ساقط من ب\_د.

(7) المقالات، ص: 407، أصول الدين، ص: 138، المغنى: 9/ 11.

(8) هو معمر بن عباد السلمي المعتزلي من الغلاة من أهل البصرة... انفرد بمسائل منها أن الإنسان يدبر الجسم وليس بحال فيه... وأنه \_ تعالى \_ لم يخلق شيئا غير الأجسام، أما الأعراض فهي من اختراع الأجسام، وإليه تنسب فرقة المعمرية. الأعلام: 7/ 272، الخطط: 2/ 417.

(9) المقالات، ص: 405، أصول الدين، ص: 139، الملل والنحل: 1/ 65\_68، المغني: 9/ 11.

والنظر المولد للعلم، والوهى<sup>(1)</sup> المولد للألم<sup>(2)</sup>.

وقد اختلف أبو هاشم والجبائي في أن المولد الاعتهاد أو<sup>(3)</sup> الحركة؛ فذهب الجبائسي إلى أن المولد الحركة في أن المولد الجبائسي إلى أن المولد الحركة في الختساره (5) ابنه أبو هاشم أن المولد الاعتماد (6).

فهذا الذي أشار إليه في قوله بعد<sup>(7)</sup> تفصيل طويل<sup>(8)</sup> وخبط/ فيها يولد وما لا يولد. [388د]

واعلم \_ هديت رشدك \_ أن قاعدة التولّد بعد القول في أن أعمال العباد مخلوقة، وأن قدرة الباري [\_ والله وا

وأما<sup>(11)</sup> المتولدات عن الأسباب فالمتولد عندهم اعتهاد وحركة وسكون وعلـوم وتأليف ووهي وآلام، هذا مذهب الدهماء منهم<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> الشق في الشيء: انظر: لسّان العرب: 15/ 447 (مادة وهي).

<sup>(2)</sup> الاعتماد إذا حصل على سبيل المصاكة فإنه يولد الصوت والتراجع، والمجاورة تولد التأليف، والنظر يولد العلم، والوهي يولد الآلام، المغني: 9/ 25\_8 118\_11، والكتاب كله في التولد، الملل والنحل: 1/ 65\_68، المقالات، ص: 405، أصول الدين، ص: 139.

<sup>(3)</sup> أ. ج: و.

<sup>(4)</sup> المقالات، ص: 413، المغنى: 9/ 14.

<sup>(5)</sup> ب: اختار.

<sup>(6)</sup> المواقف، ص: 318، المغنى: 9/ 14.

<sup>(7)</sup> أ. ج: و.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> المجرد، ص: 132.

<sup>(11)</sup> ساقط من: د.

<sup>(12)</sup> هذا اختيار البغداديين من المعتزلة، المقالات، ص: 402\_403 ـ414، المواقف، ص: 318.

[223ج] وذهب بعض المعتزلة إلى أن الألوان والطعوم يجوز أن/ تكون متولّدة (1)، وصار بعضهم إلى أن جميع الأفعال يجوز أن تقع متولّدة إلا الإرادة (2)، ومنهم من استثنى مع الإرادة الفكر (3) والرؤية (4).

[162] واختلفوا هل يجوز أن يكون في أفعال الباري/ ـ سبحانه \_(5) تولد؟

فصار جماعة إلى منعه لأن قادرية الباري [\_ ﷺ \_ (6)] عامة؛ فلا تتعلق بشــيء في محلها، وإنها تتعلق بما هو خارج عن محلها، ونسبتها إلى ما خرج عن محلها نسبة واحدة (7).

وصار آخرون إلى أن التولد معقول في أفعال الله [- الله الله الله السبب المولد إذا جاز وقوعه من الله \_ تعالى \_ فلا يسوغ أن يتأخر المسبب عن السبب إلا بهانع، وليس صدوره من الصانع مانعا لثبوت (10) المسبب مترتبا عليه، فلزم أن يولد فيه (11) وهذا/ أقرب إلى قياس مذهبهم.

ثم (13) حجته عليهم أن قال: «هذا الذي زعم الخصم أنه متولد لا يخلو إما أن يكون مقدورا أو غير مقدور، وكلاهما باطل فالقول بالتولد باطل».

[339]

<sup>(1)</sup> أصول الدين، ص: 138\_139.

<sup>(2)</sup> هذا موقف ثمامة بن الأشرس، المقالات، ص: 407.

<sup>(3)</sup> ج: الذكر.

<sup>(4)</sup> هذا موقف صالح قبة، المقالات، ص: 407.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(7)</sup> المقالات، ص:414.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د .

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> أ. ب. د: ثبوت.

<sup>(11)</sup> د: منه.

<sup>(12)</sup> المقالات، ص: 414، المواقف، ص: 317، المجرد، ص: 131\_132\_133.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

أما المقدمة الأولى فهي أولية؛ فإن القسمة حاصرة دائرة بين النفي والإثبات، وأما إبطال كونه مقدورا(1) فمن وجهين:

أحدهما: أن المسبب<sup>(2)</sup> عندهم واجب عند وجود سببه، فلا تصح نسبته إلى الفاعل، ومن المحال أيضا حصول أثر واحد عن مؤثرين.

والوجه الثاني: أنه (3) لو كان مقدورا لصح من العبد إيقاعه بدون توسط السبب؛ إذ حق القادر أن يتمكن من فعل ما هو قادر عليه ومن (4) تركه (5). واستشهد بقادرية (6) الباري \_ سبحانه (7) و تعالى \_ (8) فإنه لما كان قادرا على المسببات صح إيقاعها (9) بدون أسبابها.

وإبطال فرقانهم بين الشاهد والغائب بأن الباري \_ سبحانه \_(10) قادر لنفسه (11)، والعبد قادر بالقدرة من حيث إن المؤثر في الفعل شاهدا وغائبا عندكم (12) كونه قادرا لا ثبوت القدرة.

وأما القول بأنه (13) غير مقدور مع كونه فاعلا له: فباطل؛ إذ الفاعل لابد أن يكون

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> أ. ج: السبب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ب . د.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 206 ــ 207.

<sup>(6)</sup> ب: بقادرة.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج . ـ د .

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ب. د: إيقاعه.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ج.

<sup>(11)</sup> ب: بنفسه.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(13)</sup> ج: أنه.

قادرا على فعله. فإن سلموا أنه غير فعل لفاعل(1) السبب فهو إما أن يكون له فاعل أو لا فاعل له، والقول بفعل لا فاعل له يبطل دلالة الفعل على الصانع، والقول بأن له فاعلا غير فاعل السبب تسليم المسألة (2)./

[340]د]

فهذا سياق كلام صاحب الكتاب وبيان حجته.

ثم نقول: السبب المولد إن كان هو المقتضى لثبوت ما يولده فلا معنى لـ الا أنـ ه غير (3) علة فيه؛ لأن معقول العلة ما يقتضي/ ثبوت المعلول على حكم الإيجاب، وذلك ثابت في السبب، وفصلكم بينه وبين العلمة أنه مما (4) يجوز أن يمنعه مانع بخلاف العلة، فنقول:

ما يقتضي ثبوت مسبب إن كان يقتضي باعتبار ذاته، فذاته لا تزايله، فكيف يصح أن يمنعه مانع؟ وما باعتباره اقتضي (<sup>5)</sup> عند عدم المانع يقتضي عنـ د وجـوده، ومـا تـأثير [115ب] المانع باعتباره (6) في رفع (7) صفة فيه أو في (8) رفع ذاته، وتلـك/ الصـفة المرفوعـة صـفة نفسية أو<sup>(9)</sup> معنوية. والنفسية يستحيل ارتفاعها، والمعنوية يستحيل ثبوتها للأعـراض، وكل ذلك خبط تلقّوه من مذهب الفلاسفة و(10)الطبائعيين(11)\_على ما نبهنا عليه\_.

<sup>(1)</sup> ب . د: الفاعل.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 207\_208.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. ب . د.

<sup>(4)</sup> ب: ما.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(9)</sup> د: لا.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(11)</sup> المجرد، ص: 133ــ134.

ثم ذكر الإلزامات على القول بالتولد وهي كثيرة: ولكن نختصر في ذكرها من غير إكثار، ولنبدأ بما ذكره صاحب الكتاب.

[فمها ذكره صاحب الكتاب] (1) (2): «من رمى سهما واخترمته المنية قبل وصول السهم إلى الرمية، ثم اتصل بها، وصادف حيا، فإنه يحصل به جرح، ولا يزال ساريا إلى أن يفضي إلى الزهوق (3) فهذه الآلام والساريات أفعال الرامي (4) وقد رمت/ عظامه، ولا [163] مزيد في الفساد على نسبة قتل إلى ميت، ولا خفاء بأن الأفعال لا يصح وجودها/ من [341] ميت، ولو جاز وقوعها من ميت لبطلت دلالة الفعل على كون الفاعل حيا (6).

ثم وجود الفعل حالة عدم الفاعل يمنع أيضا<sup>(6)</sup> الاستدلال بوجود الحوادث على وجود الصانع.

وإن قالوا: الفعل يدل على فاعل، ولا يلزم منه وجود الفاعل حالة وجود فعله.

فنقول: لابد من إضافة الفعل إلى الفاعل، ويمتنع صدوره مضافا إليه في حالة امتناع كونه فاعلا؛ إذ الصدور منه (<sup>7)</sup> يقتضي صحة ذلك، والامتناع يناقض الصحة.

ومما يلزمهم أن يكون الموت المستعقب للآلام متولدا عن الفاعل للألم؛ فإن نسبة تعقب الآلام المتوالية المتعاقبة إلى فعله كنسبة تعقب الموت له (8).

وهذا إلزام واقع، ولم يتأت للجبائي انفصال عنه إلا بخرق الإجماع في نسبته إلى

<sup>(1)</sup> هو إمام الحرمين الجويني.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج . د .

<sup>(3)</sup> د: الزهرق.

<sup>(4)</sup> د: للرامي.

<sup>(5)</sup> الأرشاد، ص: 208

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

الفاعل للألم، وقد أجمعت الأمة على أن الباري [- والله على الله على الله على الله على الله على الله على الإحياء أيضا على وهو (2) قد نسب الإماتة إلى غيره، ويلزمه أن يكون قادرا على الإحياء أيضا على الجملة؛ لأنه ضده.

ودليل الخصوم على أن المتولد فعل لفاعل السبب: أنها واقعة على حسب [225] القصود<sup>(3)</sup> والدواعي، وقد سبق/ الكلام على هذه الشبهة.

قال: «والذي نورده هنا ذكر أمور ساعدونا على أنها غير متولدة، مع أنها واقعة على الماء على الدواعي والقصود<sup>(4)</sup>، منها<sup>(5)</sup>: الشبع، والري عند الأكل والشرب،/ والسقم، والبرد، والموت<sup>(6)</sup> عند معظم المعتزلة<sup>(7)</sup>، والحرارة عند احتكاك جسم بجسم على<sup>(8)</sup> تحامل<sup>(9)</sup> واعتهاد، وسقط الزناد عند الاقتداح، وفهم المخاطب، وخجل الخجل، ووجل الوجل، عند الإفهام والتخجيل والتخويف»<sup>(10)</sup>.

قلت: قوله: «عند معظم المعتزلة» نبهك بهذا (12) على خلاف لهم فيما ألزمهم، وهو ثابت في الأكل والشرب بالنسبة إلى توليد الري والشبع، وفي تولد الحرارة عند الاحتكاك، وقد ذهب المحصلون منهم إلى أن الحرارة غير متولدة من الاحتكاك، وهي

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج . د

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(3)</sup> أ . د: المقصود.

<sup>(4)</sup> ب. د: المقصود، ج: القصد.

<sup>(5)</sup> ب: منه.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> المقالات، ص: 402\_403\_403\_404\_14، المجرد، ص: 283.

<sup>(8)</sup> الإرشاد: مع.

<sup>(9)</sup> ج: تماثل، د: الحامل.

<sup>(10)</sup> ب: التقيهم.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص 208.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

واقعة على حسب الدواعي(1).

وذهب بعضهم إلى كونها متولدة طردا للقياس، وألـزمهم عـلى<sup>(2)</sup> ذلـك سـقوط<sup>(3)</sup> الزناد (4) عند الاقتداح (5). وجر ذلك إشكالا، وهو وقوع الأجسام \_ وهي ليست من جنس المقدور\_ متولدة، وإذا قلنا: بتماثل الجواهر، لزم أن تقع جميع الجواهر متولدة عن فعل العبد، وذلك معضل عليهم.

وإن زعموا أن النار كانت كامنة في الجسم فتحركت، فالمتولد (6) حركة الجسم عند الاعتماد على جسم، وهذا هوس؛ فإنَّا<sup>(7)</sup> نعلم أن الحجر والزناد ليس فيه قبل القـدح<sup>(8)</sup> شيء، وكذلك المُرْخُ (9) [10) إذا نشر بالمناشير فلا نار فيه، وعند حكه تظهر النار.

ومما يلزمهم: النظر والاستدلال فإنهم (11) زعموا أن النظر يولد العلم عند انتفاء الآفات المانعة، \_ وقد تكلمنا على ذلك في كتاب النظر \_(12)، إلا أنهم سلّموا أن تـذكر النظر غير مولد للعلم (13)، وحصول/ العلم عقيب التذكر المقدور، كحصول العلم [343]د] عقيب النظر المقدور، فيلزم منه التولد في التذكر.

<sup>(1)</sup> المقالات، ص: 404.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج .

<sup>(3)</sup> أ. ج. د: سقط.

<sup>(4)</sup> أ . ب . ج . د: النار، الإرشاد: الزناد.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 208.

<sup>(6)</sup> ب: في المتولد.

<sup>(7)</sup> د: قلنا.

<sup>(8)</sup> ب: القرد.

<sup>(9)</sup> ب: المراخ.

<sup>(10) «</sup>المرخ من شجر النار»: لسان العرب: 3/ 53 (مادة مرخ).

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(12)</sup> فصل «بالنظر يحصل العلم».

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

ومما يلزمهم: أن الأصوات عندهم لا تقع إلا متولدة (1)، فيقال: ما المانع من كونها مباشرة بالقدرة؟

[164] ومما يلزمهم: القول/بكون الألوان متولدة من فعل العبد، كالدبس<sup>(2)</sup> إذا ضرب في الناطف، وكذلك الأعسال<sup>(3)</sup>، فإنها<sup>(4)</sup> عند الضرب يتغيّر لونها وتحُول عما في الناطف، وكذلك الأعسال<sup>(3)</sup>، فإنها<sup>(4)</sup> عند الضرب يتغيّر لونها وتحُول عما الأكثرون. وقد منعه الأكثرون. وقد ألا ذهبت شرذمة/ من البغداديين<sup>(6)</sup>، والبصريين<sup>(7)</sup>، إلى وقوعها متولدة طردا لقياسهم.

ومما يلزمهم: نقض<sup>(8)</sup> صورة التولد وهو إذا تحرك الأصبع تحرك الخاتم، فزعموا أن حركة الأصبع واعتماده على أجزاء الخاتم [ تولد حركة في الخاتم<sup>(9)</sup>]، ولا شك أن الأصبع لايشغل أحياز الخاتم إلا إذا فرغها الخاتم، فيفضي إلى تقدّم المسبب على السبب، وهذا باطل في العقول.

ومما طالبهم به القاضي: أن يكون الإدراك متولّدا عن التحديق (10) واعتمادات في الحدقة عند انبعاث الأشعة؛ فإنه على حسب الدواعي والقصود (11).

ومما يلزمهم: أن يكون الإدراك مولّدا للعلم، كما قالوا: إن النظر يولد العلم، فإن

<sup>(1)</sup> المقالات، ص:402.

<sup>(2) «</sup>الدبس الجمع الكثير من الناس... والدبس عسل التمر وعصارته»: فسان العرب: 6/ 75، (مادة دبس).

<sup>(3)</sup> ج: الأعمال.

<sup>· (4)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(6)</sup> أصول الدين، ص: 138\_139.

<sup>(7)</sup> المقالات، ص: 402\_403\_414، المواقف، ص: 318.

<sup>(8)</sup> أ . ج . د: بعض.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> أ: التحقيق.

<sup>(11)</sup> أ. د: المقصود.

الإنسان إذا أراد حصول العلم سعى في تحصيله بالالتفات إليه ليدركه، وذلك معلوم.

وقولهم(1): إنه يلزم منه أن يكون العلم للباري ـ سبحانه ـ(2) حاصلا/ حادثـا(3) 3441د] متولدا عن كونه مدركا، لا ينجيهم عن الإلزام؛ فإن الملزم يقول: يلزمك ذلك أيضا على قود أصلك، فإنك أخذت كون الشيء واقعا على حسب(<sup>4)</sup> الداعيـة والقصـد<sup>(5)</sup> دليلا على كونه فعلا له، فيتعين عليك طرد دليلك، والاعتذار عن نقض الدليل بلـزوم المحال لايدفع النقص، ولا يكون عذرا عن لزومه.

> أورد صاحب الكتـاب [في آخر الكلام(6)] عليهم سؤالا فقـال: «كلــا ألزمتمونــا(7) من التخجيل والإفهام والتخويف لا يطرد، بل يختلف فلا يصح كونه مولدا»،

> و(8) أجاب بأن قال: «هذا الذي ذكرتموه من عدم الاطراد وثبوت الاختلاف يجري فيها ادعيتموه مولدا وهو الرمي والجرح ورفع (9) الثقيل وشيله وكل ما يتنازع فيه» (10).

> أما الرمي فإشارته فيه ظاهرة؛ إذ الانسان يرمي فيصيب الغرض تارة، ولا يصيبه (<sup>11)</sup> أخرى (12)، والجرح قد يفضي (13) إلى السريان تارة (14) وقد يندمل أخرى، فأما رفع

<sup>(1)</sup> ج: قوله.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ب: سبب.

<sup>(5)</sup> أ. ب. ج: القصود. (6) ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ج . د: الزمتموه.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ج: ومع.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 208\_209.

<sup>(11)</sup> أ. ب.د: يصيب.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(13)</sup> د: ينف*ي*.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ب.

[345]

الثقيل فننبه (1) عليه ثم نشير إلى معضلة منهم فيه، وعند القول: إن تحريك الثقيل يمنة ويسرة بالاعتماد عليه ودفعه، وإذا أراد رفعه وإقلاعه (2) اختلفوا فيه:

فذهب المتقدمون منهم (3) إلى أن الاعتماد الذي يحرّك يمنة ويسرة بــه (4) يــرفع إلى جهة التصعد (5)،

و (6) قال أبو هاشم ومتبعوه: ليس ذلك/ بصحيح، ولابد من (7) زيادة (8) حركات على القدر الذي يحركه به في جهة اليمنة واليسرة (9) (10)، وقال: معتمدنا في التولد إنما هو ما نحسه من جريان الأمر على حسب دواعينا وقصو دنا، والشك أنا(11) نجد من شخص قدرة على تحريكه يمنة ويسرة، ولا يقدر على رفعه، فيلزم أن يكون ما بــه يحر كه لس <sup>(12)</sup> ما يه <sup>(13)</sup> بر فعه.

وقد اختلفوا أيضا إذا رفعت جماعة ثقيلا، وكل واحد يستقل بحمله:

فقال: الكعبي وعباد الصيمري (14) فقال: الكعبي وعباد الصيمري (14) وأتباعهما: يحمل كل واحد من الأجزاء ما

(1) أ. ب: فنفيه.

(2) ب. ج. د: إقلاله.

(3) ساقط من: أ. د.

(4) ساقط من: ج.

(5) المواقف، ص: 126\_128

(6) ساقط من: ب. ج.

(7) ساقط من: ج

(8) أ: زياد.

(9) المواقف، ص: 128\_130

(10) ساقط من: أ . ب . د.

(11) ب. د: أن.

(12) ساقط من: ج.

(13) سا قط من: ج.

(14) ب: العمري.

(15) هو عباد بن سليمان الصيمري منسوبا إلى نهر من أنهار البصرة يقال لـ الصيمر عليـ عـدة قرى، أمـا

[165]

لم يحمله الآخر، ولا يشتركان في حمل (1) جزء (2)،

وذهب غيرهم من المعتزلة [إلى أن كل واحد من الجماعة يؤثر في كل جزء، والشركة حاصلة، وهذا مذهب معظم المعتزلة (3) ./

أما إشارة صاحب الكتاب في مجاري كلامه فهو أن رفع الثقيل وشيله لا يطرد، فقد يرتفع للشخص تارة ولا يرتفع أخرى (<sup>5)</sup>.

فأما ما ذهب إليه المتقدمون فيرد عليهم ما أورده أبو هاشم.

[وأما ما ذكره أبو هاشم<sup>(6)</sup>] ففيه اجتماع مثلين ـ وهو لا يأبى ذلك ـ ، وقيام الدليل على إبطال اجتماع المثلين مبطل لقوله ، غير أنا نقول له: إذا ولد الرافع حركة<sup>(7)</sup> واحدة في الجسم استحال ألا يتحرك ؛ إذ يلزم منه قيام حركة بجسم وهو ساكن في حيزه ، وفي ذلك/ إبطال حقيقة الحركة ؛ إذ النقلة لا بد فيها من تفريغ واشتغال ، [346] فاشتراطه زيادة حركة على ما به يتحرك إلى سائر الجهات في جهة التصعد، اشتراط زيادة لا تصح إذا فقدت (8) أن ينتفي ما شرطت فيه ، وذلك ينافي في حقيقة الاشتراط .

الصيمرة فهي بلد بين ديار الجبل وخورستان، وقيل الصمري أو الصميري، هو أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة، وأحد كبار رجالاتها، أقيمت بينه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة، وكان في أيام المأمون، وقد زعم أن بين اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة، فردوا عليه ذلك، وقد أخذ عن هشام الفوطي وخرج عن حد الاعتزال إلي الكفر والزندقة، وكان الجبائي يصفه بالحذق، وقد ملأ الأرض كتبا وخلافا. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص: 77، المقالات، ص: 640، الانتصار، ص: وخلافا. انظر: كذب المفترى، ص: 13، الملل والنحل: 1/ 73، 1/ 74.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 156

<sup>(3)</sup> ج: الشخص.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 156.

<sup>(1)</sup> المواطقة على: 004.(5) الإرشاد، ص: 209.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من ج.

<sup>(8)</sup> د: تغدت.

وأما اختلافهم في الجماعة إذا حملوا ثقيلا وكل واحد منهم<sup>(1)</sup> يستقل بحمله<sup>(2)</sup> فحيرة لازمة من القول بالتولد.

وإنما ذكرنا ذلك لتعرف أن تفريعات<sup>(3)</sup> المذاهب/ الفاسدة تجرّ إلى فساد وحيرة، فيعتبر الناظر في التفاريع، فيستهجن الأصل<sup>(4)</sup> المتفرع إليها.

فقيل لعباد الصيمري<sup>(5)</sup>: الجزء<sup>(6)</sup> الذي يخسص به بعض الحاملين معين أو مبهم؟ ومحال ارتفاع جزء مبهم<sup>(7)</sup>، وليس تعيين جنء بأولى من جزء، وهذا الحامل<sup>(8)</sup> إذا كان بانفراده يستقل بالحمل لجميع الأجزاء، فما وجه<sup>(9)</sup> انفراده بجزء دون جزء؟

فقال: «لا أعرف وجه الاختصاص»، هذا هو عين (10) الحيرة.

/ ثم قيل للآخرين: عين (11) ما تولد من فعل أحد الحاملين تولد من الآخر أم لا؟ فإن كان الأول فهو فعل واحد [وأثر واحد] (12) عن مؤثرين، وهو (13) محال، وإن كان الثاني فارتفاع الجسم بأحدهما حاصل، فلا افتقار إلى فعل الثاني.

[ج228]

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 156.

<sup>(3)</sup> ج: تعريفات.

<sup>(4)</sup> ج: الفصل.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ۱. ج . د (۵) ساتنا

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(</sup>۶) ب . د: منهم. (7) ب . د: منهم.

<sup>(/)</sup> ب. د: منهم. (8) ب. د: المحال.

<sup>(9)</sup> ج: وجد.

رو) ج. وجد. (10) ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

<sup>-</sup> lail (12)

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(13)</sup> ساقط من: د.

وكفي هذا التنبيه، فقد كدنا(1) نخرج عن شرط الكتاب.

00000

(1) أ: كنا.

### باب: فصل

# [فيما ذهب إليه الفلاسفة في عالم الكون والفساد]

[347]د]

ومقصود صاحب الكتاب / بهذا الباب<sup>(1)</sup> ذكر<sup>(2)</sup> مستند مذهب المعتزلة القائلين بالتولد، فإنا ذكرنا أن مصدر هذا المذهب من الطبائعيين، وقد جره الكلام إلى ذكر الأسباب إلى المبدإ الأول عندهم، وهو واجب الوجود، ونحن نوضح مذاهبهم.

فالذي صار عليه ارسطا طاليس ومن تابعه من المتأخرين كابن سينا<sup>(3)</sup> والفارابي <sup>(4)</sup> ونحوهما، أن واجب الوجود لذاته ليس إلا واحدا من كل وجه، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فواجب الوجود إذن لا يتصور [أن يوجد] <sup>(5)</sup> منه إلا واحد؛ لأنه لوصدر عنه اثنان لكان باعتبارين مختلفين، وفي ذلك إثبات كشرة في واجب الوجود، وذلك مناف لوجوب وجوده <sup>(6)</sup>، وذلك الواحد هو العقل الأول، وهو الذي سهاه صاحب الكتاب «الروحاني الأول».

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(2)</sup> ب: ذكر.

<sup>(3)</sup> هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو على شرف الملك: الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات، صنف نحو مائة كتاب، ونظم الشعر، من أشهر كتبه: «القانون» و «الشفاء» و «السياسة» ولد سنة: 370هم، وتوفي سنة: 428هم. انظر: وفيات الأعيان: 2/ 157، لسان العرب: 2/ 192، الأعلام: 2/ 242.

<sup>(4)</sup> هو محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ أبو نصر الفاراي، ويعرف بالمعلم الثاني، أكبر فلاسفة المسلمين، تركي الأصل مستعرب، ولد في فاراب على نهر جيحون، وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها...أكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره ...ولد سنة: 260هـ، وتوفي سنة: 339هـ، له نحو مسائة كتاب منها: «الفصوص» "إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها» "آراء أهل المدينة الفاضلة» . انظر: وفيات الأعيان: 5/ 153 ـ 157 البداية والنهاية: 11/ 224، الأعلام: 7/ 20.

<sup>(5)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> النجاة، ص: 310 ـ 315.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 209.

[166]

قسم التحقيق

ثم العقل الأول صدر عنه أربعة جواهر وهي: عقل، ونفس، وفلك مركب من جوهرين: مادة وصورة.

ثم العقل الثاني أوجب كذلك.

وكذلك الثالث على هذا الترتيب إلى أن كملت عشرة عقول وتسعة أفلاك وتسعة نفوس.

ثم تحركت الأفلاك فو جدت/ العناصر، ثم امتزجت فتركب العالم السفلي.

فالأجسام العلوية مركبة تركيبا لا ينحل قط، ثم آل(1) الأمر إلى تركيب لابد له(2) من الانحلال، فسموا/ التركيب والانحلال كونا وفسادا(3)، ثم ما يحصل من التركيب [348]

من آثار الطبيعة.

وغرض الفصل الكلام في الإيجاب الطبيعي (4)، إلا أن الكلام جر في النظر في (5) الأسباب إلى الكلام في كل سبب، فواجب الوجود عندهم هو سبب الأسباب، وعلة العلل، ولا علة لوجوده (6). ولابد من مكالمتهم في جميع ذلك، ثم نعـود/ونـتكلم عـلى [229ج]

السبب المعبر عنه بالطبيعة مستعينين بالله \_ تعالى \_(7) وهو خير معين. أما قولهم: إن(8) الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

فنقول: هذه مقدمة غير ضرورية، وقد قال جماعة من حكمائهم: إنه يصدر عن

(1) د: مال. (2) ساقط من: ج . د.

<sup>(3)</sup> النجاة، ص: 310 ـ 316، المواقف، ص: 263.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 209.

<sup>(5)</sup> أ .ج . د: إلى.

<sup>(6)</sup> النجاة، ص: 273\_276.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

[349]

واجب الوجود متكثر (1)، واختلفوا فيه.

وقولكم: إنه (2) لو صدر عنه اثنان لكان باعتبارين مختلفين، عليه سؤالان:

أحدهما: منع ذلك، وهو منقوض بالعقل الفعال(3).

والثاني: أن ثبوت اعتبارين لا يلزم منه كثرة تنافي الوحدة؛ فإن كثرة الاعتبارات ليست كثرة في الذات، ألستم قلتم: إن واجب الوجود مبدأ الموجودات وعلة فيها! ومعلوم أن معقولية وجوب<sup>(4)</sup> الوجود لا يعطي كونه مبدأ وعلة، فهما<sup>(5)</sup> اعتباران مختلفان.

فإن قالوا: هذه الاعتبارات (6) ترجع إلى نسب وإضافات.

قلنا: فأنتم أضفتم الإيجاب [في المعلول<sup>(7)</sup>] / الأول إلى هذه الاعتبارات والنسب، فهلا كان واجب الوجود يقتضي باعتبارات مختلفة كما اقتضى المعلول الأول؟ وهذا إلزام واقع.

وقولهم: إن المعلول الأول صدر عنه أربعة جواهر وهي: عقل، ونفس، وفلك هو (8) مادة وصورة.

قلنا: أصلتم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم قلتم: هذا الواحد الصادر عن واجب الوجود صدر عنه أربعة جواهر، فمن أين أتت الكثرة الموجبة للعدد، مع أن

<sup>(1)</sup> هذا قول أرسطو طاليس وابن سينا وغيرهم، الملل والنحل: 2/121، المطالب العالية: 4/ 372.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

<sup>(3)</sup> ج: الفعل، د: الفاعل.

<sup>(4)</sup> ب: وجوب.

<sup>(5)</sup> أ. ب. ج: فيهما.

<sup>(6)</sup> أ: العبارات.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> د: من.

الصادر/ واحد؟ [118]

عقل](1) ، وباعتبار إضافته إلى الغير صدر عنه نفس؛ لأن الإضافة لها تعلق بالغير والنفس لها تعلق(2) بالغير، وباعتبار كونه ممكنا صدرت عنه مادة؛ لأن المادة لها طبيعة عدمية، [والإمكان له طبيعة عدمية](3)، وباعتبار كونه واحدا صدرت عنه

قالوا: لأنه ممكن صادر عن الغير، وواحد، وعقل. [فباعتبار كونه عقـلا صـدر عنـه

صورة، فحصل بذلك أربعة جواهر، وهذا أحسن من طرد الفقهاء في الفروع. فنقول: هلا قلتم: إن واجب الوجود صدر عنه باعتبار وجوب الوجود موجـود (4)،

وباعتبار كونه مبدأ شيء، وباعتبار كونه عقل ذاته شيء؟ وكل ذلك خبط.

على أنا نقول: الإمكان حكم عقلي، والصدور على الغير إضافة، وكونه واحدا يرجع إلى سلب، وكذلك/ كونه عقلا؛ إذ هو عبارة عن تجرده عن المادة على/ مذهبهم. [350] [350ج]

وما السر في كون الوحدة مقتضية في المعلول الأول والثاني والثالث إلى التسعة، ولا تكون الوحدة مقتضية في الواجب لذاته؟ وهل هذا إلا تحكم؟

[197]

ثم نقول: لم<sup>(5)</sup> وقف الاقتضاء على العقل العاشر؟

وهل اقتضى العقل العاشر/عقلا ونفسا وفلكا؟ فما الواجب للوقوف على عشرة من العقول وتسعة نفوس وتسعة أفلاك؟

وهلا تمادي هذا (6) الاقتضاء على هذا النمط من غير وقف (7) ولا يتغير الترتيب؟

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ج. د: علاقة.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ج: موجب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ب: وجوب.

وهلا قلتم: إن واجب الوجود يفيض فيضا عاما على هذا العالم من غير أن تتغير ذاته، كما قلتم في العقل العاشر إنه يفيض ويعطي كل قابل ما استعد له من غير تغير في ذات المفيض؟!

ولئن قالوا: إنما اختلف ما صدر عنه بحسب القوابل والحوامل.

[قيل لهم: وهلا اختلف ما صدر عن الواجب لذاته بحسب القوابل والحوامل](1) ،

فما الذي أوجب اختصاص ذلك بالعقل الفعال عندكم؟

وإذا شرعتم في تحقيق الوجود، وبيان علة كل موجود، في علة الكواكب؟ وما المقتضى للشمس والقمر وسائر ما يوجد بالفلك؟ فما أثبتم سوى أربعة اعتبارات يحصل بها أربعة جواهر، فقد كثرت الموجودات عليكم، وتاهت عقولكم واتسع الخرق

عليكم.

3517د]

والموجود/ الأول الواجب لذاته فاعل عندنا بالاختيار، و<sup>(2)</sup> يفعل الكل، وينسب إليه الكل، فهو [رب كل شيء و]<sup>(3)</sup>خالق كل شيء، فزالت الحيرة، وانقشعت الظلمة عند الانتهاء إلى رب كل شيء ورازق كل حي، وبالله ـ سبحانه \_<sup>(4)</sup> التوفيق.

وأما آراؤهم على قواطع المتكلمين، فقد بان ضعف مقالتهم وشدة حيرتهم عند (5) المحاقة، ولما ضاق بهم النطاق، قالوا: لا يدرك هذا بالبرهان، وإنما يُصار إليه بالعلوم الرياضية (6) فمن أدركها وأحكمها وقف (7) على (8) ما قلناه (9) ضرورة.

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(</sup>د) ساقط من. ب. (4) ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> د: *ع*ن.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 210.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ب: ما قلنا.

و<sup>(1)</sup> كأنهم يشيرون إلى أن هذه العلوم بها تتهيأ النفس الناطقــة لأن يُفــاض عليهــا<sup>(2)</sup> العلم، وهذا سخيف؛ فإن العلم بالهندسة نظر في كمية الجسم المتصلة، وعلم الحساب(3) نظر في الكمية المنفصلة، والنظر في الهيئة نظر في كيفية الأجسام، والنظر في

الموسيقي نظر في ترتيب/ الألحان وتقطيعها على وجه مخصوص، وكل ذلك نظر فيها [231] يباين المطلوب وينافيه (4).

> وقد علم أن الإلف بالمحسوسات والنظر في المتخيلات والتوهمـات ممــا يبعــد عــلى الناظر نيل المعقولات، فكيف صار النظر في أحكام ما يستحيل على واجب الوجود ويخالفه سببا لإدراك ذاته لا من جهة احتياجه وافتقاره؟

ثم نحن ننظر في جهــة احتياجــه وافتقــاره، فنثبــت لــه صــانعا، و<sup>(5)</sup> لا يصــح فيــه<sup>(6)</sup> الافتقار،/ بل هو المستغني على الإطلاق. [3352]

وقد قرر في علومكم أن موضوع العلم الإلهي هو النظر في الوجود بما هو موجود (<sup>7)</sup> ممكن، وفي سبب<sup>(8)</sup> ذلك الوجود (<sup>9)</sup> المكن (<sup>10)</sup>، فكيف جعلتم <sup>(11)</sup> الآن النظر في وصف الكمية والكيفية وهي غير ملحوقة في ذلك العلم، بل لا بـد أن ينافيها ويتجرد عنها؟ فهل هذا إلا تلاعب بالضعفاء وإضلالهم عن مشاهدة حيرتكم

> (1) ساقط من: ب. (2) ب: عليه.

(3) ساقط من: ب.

(4) ساقط من: ب.

(5) ساقط من: أ.

(6) ساقط من: ج.

(7) أ. ب. ج: وجود.

(8) ب: سببه.

(9) ب . ج . د: الموجود.

(10) النجاة، ص: 235 ـ 340

(11) أ: لمحتم، ب: جعلها.

وهجركم ليغتروا بمقالتكم؟

ثم أسستم علما سميتموه علم المنطق<sup>(1)</sup>، وتكلمتم فيه على البراهين والحدود، والحدود، والمستم علما المعتمر الحاجة إلى استعماله عدلتم/ عنه كل/ العدول، واقتنعتم في القطعيات

بما لم يقتنع به حوادق الفقهاء في الظنيات، وما أنتم إلا كمن يعرف العروض ولا طبع له في الشعر: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ أِللَّهُ (2) لَهُ نُوراً قِمَا لَهُ مِن تُورٍ ﴾ (3) .

وقد حان الأوان<sup>(4)</sup> أن نتكلم على الطبائعيين فهو<sup>(5)</sup> المهم في عرض هذا الباب.

وقد قيل لهم: لم خالفتم بين ما يقتضي بالذات وبين ما يقتضي بالطبع حتى صح في المقتضي بالطبع أن يمنعه مانع، ولا يجوز ذلك في المقتضي بالذات؟

قالوا: لأن المقتضي بالذات اقتضاؤه باعتبار ذاته، فمتى تحققت<sup>(6)</sup> ذاته ثبت المقتضي المترتب على ذاته، والمقتضى بالطبع إنها يقتضي بقوة في ذاته، وقد تختل القوة وتضعف عند وجود المانع، فلهذا فرقنا./

بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر، أو قبوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات، وأول من هذب قواعد المنطق أرسطو ورتب مسائله وفصوله، إلا أنه سماه بالتحليل لا بالمنطق، وأول من أطلق اسم المنطق على هذا العلم شراح أرسطو، ثم شاع استعماله بعد الإسكندر الأفروديسي، وسماه العرب بعلم المنطق تارة، وعلم الميزان أخرى، وهو عند الفارابي رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها، وعند ابن سينا خادم العلوم لأنه آلة لها، وعند الغزالي معيار العلوم. ابن خلدون،

(1) المنطق في اللغة: الكلام، وعند الفلاسفة آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، أو علم

المقدمة، ص: 908، الفارابي، إحصاء العلوم، ص: 13\_ 23، المعجم الفلسفي: 2/ 428. (2) ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> النور / 39.(4) أ. د: الان، وهو ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> أ .د: فهم.

<sup>(6)</sup> ب: عقلت.

<sup>(7)</sup> أ. ب. د: الاقتضاء.

قلنا: ما اقتضى عند فقد المانع لا يصح أن يكون مقتضيا باعتبار عدم المانع؛ إذ النفي المحض غير مقتض، وتلك القوةُ إذا لم تنتف، فما (١) باعتباره ثبت الاقتضاءُ لم ينتف <sup>(2)</sup>، فأي فرق بعد وجود مابه حصل الاقتضاء بـين أن يكـون ذاتـا أو<sup>(3)</sup> قـوة في ذات لولا القناعة بما لا يتضح للعقول؟ ثم نقول: جريتم على قياس في الطبيعة، وجعلتم بعض الأشياء يؤثر في حرارة؛ / لأنه حار، وبعض الأشياء يؤثر في برودة؛ لأنه بارد(4) [بالطبع، حتى](5)\_(6)

[إذا وردت عليكم النقوض بما أفادته التجربة في الوجود قلتم: هذا يفعل بالخاصية (7) لا] بالطبع، فنقضتم كلامكم في أن الحاريؤثر في حرارة، والبرودة تؤثر في برودة، واعتللتم بخاصية مجهولة لا يهتدى إليها بذكر خاصية وماهية (8)، وتعليل النقض (9) لا يصح، فبئس الوهم وهمكم، غفلتم عن صانع الوجود ومدبره، وأحلتم الموجودات على ما لا يصح منه الفعل، حتى إذا(10) شهد الوجود بنقض أصولكم حرتم (11) وتنازعتم في الأمر (12)؛ أليس الزعفران القليل منه لــه تأثير، والكثير منــه (13)

بعكسه عندكم؟ والكثرة تقتضي \_على قياس الطبيعة \_زيادة؛ لأن كل جزء من

[232ج]

(1) ب: فيما. (2) ج: يقتضي.

(3) ب. ج: و.

(4) ب .ج .د: بارد حتى.

(5) ساقط من: ب.

(6) النجاة، ص: 188 ـ 189، المواقف، ص:122

(7) ساقط من: ج.

(8) ب: ما هي.

(9) ساقط من: ج. (10) ساقط من: ب . ج . د.

(11) ج: خضتم.

(12) ساقط من: ب.

(13) ساقط من: ج . د.

البسيط المتساوي الأجرزاء يقتضي ما يقتضيه (١) الجزء الأخر، فالا يحصل بالكثرة/ إلا زيادة في النوع المقتضي، فكيف انعكس الأمر؟ فلا بد لكم (2) من

الرجوع إلى دعوى الخاصية، وهكذا في كل ما تلزمون في هذا الباب. ثم نقول في الحادث بالطبيعة: على زعمكم كل حادث فلا بدله من محدث(3)، فإن كان المحدث له الطبيعة فهي حادثة أم قديمة؟

فإن كانت حادثة افتقرت إلى محدث، ثم المحدث إلى محدث، فإما أن يفضي إلى أسباب ومسببات لا تتناهى، وهي (4) محال؛ لأن ما أحال على لا ومعلولات لا تتناهى ثابت في الأسباب أيضا من حيث توقف المسبب على السبب (5)، والإمكان ثابت في المسببات، والممكن من حيث ذاته إذا جُرّد النظر إليه ليس إلا معدوما، والوجود له من غيره، فإذا لم يقف على سبب ولا سبب (6) له كان الكل معدوما، فلا بد من الاستناد إلى غير ممكن والوقوف (7) عنده لمنافاة الوجوب الصدور (8)عن الغير.

وأما (9) إن كانت الطبيعة قديمة فإما أن يكون لها مانع أو لا: والقول بعدم المانع يلزم ألا يكون/ المسبب حادثًا، وقد فرضناه حادثًا فهو خُلف، وإن كان لها مانع فهو إما قديم أو حادث: والقول [بقدمه يحيل عدمه، والقول بحدثه](10) يوجب أقتران المسبب بها لخلوها عن المانع مع القول بقدمها.

[169]

<sup>(1)</sup> د: يقتضي.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج. د.

<sup>(3)</sup> النجاة، ص: 273 \_ 276.

<sup>(4)</sup> أ: هي.

<sup>(5)</sup> ب. ج . د: السبب.

<sup>(6)</sup> ج: للمسبب.

<sup>(7)</sup> ج: فالوقف.

<sup>(8)</sup> ج: للصدور.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

وإذا/ لزم الوصول إلى واجب بذاته (١)، ولا يصح أن (2) يكون علة لبطلان صدور الحادثات عنه، فيلزم أن يكون فاعلا مختارا<sup>(3)</sup>.

وعموم قدرته وإرادته ينافي صدور حادث عن غيره، فبطل اقتضاء الطبيعة وبطل [<sub>7</sub>233] القول بالتولد المأخوذ/ عنها.

ثم نقول: ما معنى الامتزاج الذي ذكرتموه وأحلتم الأمر عليه، أهو إشارة إلى تداخل الجواهر؟ وهو محال (4)؛ لأن كل جوهر يشغل حيزا فهو يهانع (5) غيره أن يكون بحيث هو<sup>(6)</sup>، ولو جاز ذلك لوجد العالم في حيز خردلة (<sup>7)</sup> كما ذكر صاحب الكتاب.

وإن أردتم المجاورة (8) والتهاس، فكل جوهر شاغل حيزه، وما قام به لايقوم بغيره، فلم يتغير حكمه عما كان عليه، وهذا إنها يستمر بعد إثبات الجزء الفرد، وقد سبق بيانـه

فيها تقدم. ثم<sup>(9)</sup> قال صاحب الكتاب في بيان منع تداخل العناصر: «إنها/ لو تداخلت [120ب]

العناصر (10) لاجتمع في الحيز الواحد الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (11). وفي هذا القول تسامح؛ فإن هذه أعراض لا يصح عليها التحيز، والخصم وإن قال:

(1) ب . ج: لذاته.

(3) ج: ممتازا.

(4) المواقف، ص: 251.

. (5) ساقط من: ب.

(6) المواقف، ص: 251.

(7) الإرشاد، ص: 210.

(8) ج: بالمجاورة. (9) ساقط من: ج.

(10) ساقط من: ب.

(11) الإرشاد، ص: 210.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

هي صور، وأطلق عليها جواهر من حيث إنها<sup>(1)</sup> تغير جواب ماهية المادة عند حلول الصورة فيها، إلا أنه يسلم أنها حالة في المادة (2)، وما حل في المحل (3) لا يكون شاغلا للحيز، فلا تجتمع هذه الصور في حيز واحد.

[356د]

/ نعم القول بالاتحاد في العناصر، وصيرورات الكل ذاتا واحدة يلزم عليه قيام الصور المتناقضة في المادة الواحدة، وهو محال، وإذا ثبت عدم الاتحاد والعناصر في مراكزها وهي بسائط لم تتغير عما كانت عليه.

فلزم القول بعدم تجدّد أمر زائد عما كانت عليه، من حيث التجاور والتماس، فإن وجد أمر آخر [فيكون من سبب آخر (4)].

ثم نقول عند الامتزاج: تنتفي صورة كل عنصر أم لا(5)؟

فإن زعمتم أن الصورة تنتفي، فما سبب انتفائها؟ فإنما<sup>(6)</sup> من الأمور الباقية عندكم، وتماس<sup>(7)</sup> الأجسام لا يوجب انتفاء ما فيها من المعاني؛ إذ لا تضاد ولا تنافي مع تعدّد محل المعاني، وإن لم تنتف صورها بقيت<sup>(8)</sup> على ما كانت عليه قطعا.

ثم نقول: لو قال لكم قائل: هذه المعاني شرط قيام معان أخر، والفاعل يفعل المشروط إذا تحقق الشرط \_كما قلتم أنتم (9) فيها يحدث بواهب (10) الصور عند

(1) ب . ج: أنه.

<sup>(2)</sup> المواقف، 122 ــ 225، رسائل منطقية في الحدود والرسوم، ص: 143 ــ 144.

<sup>(3)</sup> أ . ج . د : محل .

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> أ: فإنه.

<sup>(7)</sup> ب ، ج، د: تمايس.

<sup>(8)</sup> ح .د: بنيت.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ب: من، ج: من إثبات.

حصول الاستعداد.، [فما جوابه](١)؟

وقد كدنا نخرج عن شرط الكتاب، ولكن الحاجة داعية إلى ذلك ههنا، [\_ والله سبحان أعلم]\_(2).

00000

(1) ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

### فصل:

# [في إرادة الكائنات]<sup>(1)</sup>/

[-234]

[170]

قال: «لما رأينا هذا الفصل متلعقا بأحكام الإرادة، وخلق الأعمال، ومتعلقات القدر، رأينا تقديم (2) هذا الفصل» (3).

[357د] يشير به <sup>(4)</sup> إلى الفصل المتقدم، ولهذا قال: «وقد/ حان ذكر مذهب أهل الحق في إرادة الكائنات» <sup>(5)</sup>.

وقد عقد هذا الفصل في إثبات عموم إرادة الباري \_ تعالى \_ (6) لكل محدث (7)، وبعد أن ثبت فيما تقدم، أن الله خالق / كل شيء ومبدعه (8)، فيلزم أن يكون مريدا له؛ إذ الخالق لابد أن يكون مريدا لما هو خالق له (9)، وقد سبق تقرير (10) ذلك، إلا أنه جرى على عادة طريقة (11) من تقدمه في تخصيص هذه المسألة بالذكر مع اندراجها في الأصل الذي سبق عقده، وبمعنى آخر ننبه عليه في جواز إطلاق إرادة الشرعلى التخصيص وإن كان مندرجا تحت عموم إرادة كل حادث.

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ض: 211 ـ 219

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 211.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 211، المجرد، ص: 69-70، أصول الدين، ص: 102، والمواقف، ص 320.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 211، المجرد، ص: 69-70، أصول الدين، ص: 102، المواقف، ص: 320.

<sup>(8)</sup> باب القول في خلق الأعمال.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

ثم ذكر اختلاف أصحابنا في جواز<sup>(1)</sup> إطلاق<sup>(2)</sup> أن الباري يريد الشر، وأن منهم من منع ذلك؛ لما فيه من إيهام الزلل<sup>(3)</sup>، وقد يتوهم المتوهم المتوهم أنه من إطلاقه أنه يأمر به؛ إذ الأمر يطلق بإزاء الإرادة، وإن كان كل حادث منه، وصار<sup>(5)</sup> في الإطلاق كما تقول: كل شيء لله \_ تعالى \_ <sup>(6)</sup>، ولا يطلق الولد والزوجة لله، فرب شيء يطلق مجملا ولا يطلق مفصلا<sup>(7)</sup>.

والمحققون يطلقون أن الباري \_ تعالى \_ (8) يريد كل شيء (9)، فيدرجون الشيء تحت القول الجملي، ويطلقون أنه يريد الشر مفصلا، وهذا هـ و الحـ ق؛ لأن الامتناع من اللفظ الموهم إنها يكون إذا لم يرد به الشرع، وقد أطلق الشرع ذلك بطريق التفصيل قال \_ عليه الصلاة (10) والسلام \_: (وأن تؤمن بالقدر كله (11) خيره وشره [حلوه ومره) (12)./

ويمكن أن يقرر المذهب الأول بأن يقال: إنها ورد<sup>(13)</sup>] [الإيهان كله (<sup>14)</sup> بالقدر]

[358د]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> هذا اختيار عبد الله بن سعيد بن كلاب، انظر: أصول الدين، ص: 140\_145\_146، الإرشاد، ص: 210، المواقف، ص: 310.

î. 1 m /

<sup>(4)</sup> ساقط من :أ .ج. د.

<sup>(5)</sup> د: خلو.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 211.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> هو اختيار الأشعري، أصول الدين، ص: 104\_146.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ب .ذ.

<sup>(12)</sup> العبارة جزء من حديث جبريل، وقد رواه مسلم في كتاب الإيمان، تعريف الإسلام والإيمان: 1/ 157\_160.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ب . د.

[خيره وشره]<sup>(1)</sup> ليكون الشخص مصدّقا بأن الكل منه، ومنع الشمرع من اتباع: (القدرية (2) الذين هم مجوس هذه الأمة)<sup>(3)</sup>.

أما الأدب ألا<sup>(4)</sup> يطلق ذلك، وقد<sup>(5)</sup> قال عليه الصلاة<sup>(6)</sup> والسلام في بعض أدعيته: (والشر ليس إليك)<sup>(7)</sup>.

وربما قدّر ذلك بعض الأئمة بأن قال: الإرادة تتعلّق بالفعل من حيث كونه متخصّصا ببعض وجوه (8) الجواز، وكونه خيرا أو شرا نسبة تثبت له باعتبار ما يتعقبه وما يقارنه من القصود، وهو كون الفعل طاعة ومعصية؛ فإنه وإن كان الباري

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> يقصد بهم المعتزلة، وسبب تسميتهم بالقدرية أنهم كانوا يقولون ألا قدر والأمر أنف أي مستأنف ومتجدد، وسيأتى بيان ذلك، في فصل «ذم القدرية».

<sup>(3)</sup> إشارة إلى حديث يسمي فيه النبي - ﷺ : (القدرية مجوس هذه الأمة)، ومعنى ذلك أن المجوس قد جعلت ما يقع في هذا الكون من الخير والشر مناصفة بين إله الخير وإله الشر، والقدرية بمنعها نسبة الشر إلى الله، وأضافته إلى العباد مباشرة وفعلا صاروا كالمجوسية في هذا الاختيار، وقد بين الشارح هذا المعنى في فصل ذم القدرية.

<sup>(4)</sup> أ: ان.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(7)</sup> هذه العبارة جزء من الدعاء الذي كان يدعو به النبي - ﷺ إذا قام إلى الصلاة والذي كان يقول فيه: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المسركين، إن صلاي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه: مسلم: 2/ 185-186، وأبو داود: 1/ 121، وكذا الترمذي (2/ 250-152) وقال: "حسن صحيح" وأخرجه النسائي: 1/ 142 و 161 و 169 مفرقاً بتمامه كون القول بعد السلام، ودون الذكر بعد الركوع. والدارمي في سننه: 1/ 310، حديث رقم: 1238.

<sup>(8)</sup> أ: وجود.

[935د]

\_سبحانه \_(1) خالق الطاعة والمعصية فلا يقال: بأنه/ عاص ومطيع، وكذلك لا يقال هو شرير لإرادته (2) الشر، وهو يريد كل شيء من حيث هو متجدّد متخصص بالوقت والمحل والمكان لا باعتبار كونه شرا أو خيرا(3).

و مما اختلف فيه الأئمة (<sup>4)</sup> إطلاق محبة الكفر والرضي به:

فمن الأصحاب من منع ذلك (5) مصيرا / منه إلى (6) أن المحبّة والرضى إرادة [121] الإنعام أو(7) نفس الإنعام، وحمل قوله \_ سبحانه \_(8) و \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يَرْضِىٰ لِعِبَادِهِ أَلْكُهْرَ ﴾ (9) على أنه لا يثيب عليه ولا يحسن لمن أقدم عليه.

ومنهم من قال: إن (10) المحبة والرضى عبارة عن الإرادة (11) وقوله \_ تعالى \_(12):

﴿ وَلاَ يَرْضِيٰ لِعِبَادِهِ أَنْكُفِرَ ﴾ (13) يريد (14) خصوص العباد، ولاشك/ أن الرضى والمحبة يطلقان [على الإرادة، ويطلقان]((15) على رقة وتحنن يعقب ذلك في مقتضى العادة إرادة إحسان لمن تحنن عليه.

(1) ساقط من: أ . ب . ج.

(2) أ. د: الأرادة.

(3) أصول الدين، ص: 103، المواقف، ص: 291\_321. (4) ساقط من: أ.

(5) الأشعري في المجرد، ص: 70، والباقلاني في التمهيد، ص: 47.

(6) ساقط من: ب. د.

(7) أ: و.

(8) ساقط من: أ . ج . د.

(9) الزمر/ 8.

(10) ساقط من: أ . ب . ج .

(11) هو اختيار آخر للأشعري كها جاء في المجرد، ص: 69\_45، والجويني في الإرشاد، ص: 212.

(12) ساقط من: أ . ج . د .

(13) الزمر/ 8.

(14) ساقط من: أ.

(15) ساقط من: ج.

[171]

[360]د]

ثم اعترضه كلام آخر في أن الباري - سبحانه -(1) يحبّ، وهو محبوب (2) لأوليائه، فقال: «بناء على أن المحبة هي الإرادة، لا يجوز أن يكون محبوبا؛ لأنه لا يصحّ أن يكون مرادا فإن الإرادة إنما تتعلق بمتجدّد من حيث إنه متخصص ببعض وجوه الجواز، ويتعالى عن ذلك الأزلي - تعالى -(3) ويتقدس» (4).

والتحقيق في هذا الفصل أن المحبة تطلق بمعنى الإرادة، والإرادة (5) أيضا (6) لفظ مشترك يطلق على الشهوة والميل، ويطلق/ على القصد (7). فأما القصد فلا يصح أن

يتعلق به (8)، وإنما النظر في الميل، قال صاحب الكتاب: «يستحيل أن يمال إليه» (9).

وقد رد ذلك أن الميل إنما يتعلق بالحظوظ البشرية، ولا حظ للعبد في نفس الذات، وهذا لا يصح، بل يجد الإنسان ميلا إلى من (10) أحسن إليه، ولا محسن في الحقيقة إلا هو، فمن لا حظ نعمه وأدام ذكرها (11) في قلبه وعرف إحسانه إليه، فيضطر إلى معرفة ثبوت ميل في ذاته يحسه في نفسه كما يحس (12) آلامه ولذاته، وقد يجد الواحد منا يميل إلى عالم زاهد سمع بذكر كمال وجوده وإن لم ينله منه إحسان، / فثبت أن الميل لا يمتنع

(1) ساقط من: أ . ج . د. (۵)

(2) ب .ج : موجوب.

أن يتعلق به، فتأملوا.

(3) ساقط من: ب . ج . د.

(4) الإرشاد، ص: 212.

(4) الإرساد، ص. 212 (5) ساقط من: ب . د.

(6) ساقط من: ب . ج.

(7) المواقف، ص: 149، المجرد، ص: 45، الإرشاد، ص: 211\_213.

45: 0.2 -11(8

(8) المجرد، ص:45.

(9) الإرشاد، ص: 212، المواقف، ص: 148.(10) أ. ب. د: لمن.

(11) ب: ذکره. (11) ب: ذکره.

(12) ساقط من: أ.

ثم قال: «قالت المعتزلة: الرب\_تعالى\_مريد لأفعاله سوى الإرادة»(1).

وهذا الذي حكاه إنما أراد به الحكاية عن البصريين من المعتزلة (2)؛ فإن الكعبي نفى الإرادة (3)، والنجار قال: هو مريد لنفسه (4)، وفسره بسلب (5) الغلبة (6)

والاستكراه، فلم تتناولها هذه الحكاية أصلا (7) ولا أتباعها.

وأما الكعبي فقد قال/: إن معنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه آمر بها(8)، وقد [236]ج] قررنا (9) أنه لا يصح على مذهبه أن يكون الباري آمرا؛ لأن الصيغة إنها تكون أمرا عنده

بإرادتين، وهو (10) قد نفي كونه مريدا، فلم يصح لـه تأويـل إرادة غـير أفعالـه بمعنى الأمر، ولم يستمر له القول بالأمر.

وأما البصريون فقد أثبتوا الإرادة عندهم (11) إلا أنها حادثة (12)، وقد قررنا قولهم: [إن] (13) الإرادة لا تُرادُ، نقضٌ لدليل الإرادة، ولا يصح اعتقاد انتقاض الدلالة العقلية

مع اعتقاد أنها أدلة (14)، وكذلك قالوا في الكراهة. وأما أفعال العباد فها هو قربة وطاعة مرادة له عندهم، [وما هو محظور مكروه

(1) الإرشاد، ص: 212.

(2) أصول الدين، ص: 103. (3) أصول الدين، ص: 103 ــ 146، الفرق بين الفرق ص: 134، الملل والنحل 1/ 78.

(4) المجرد ص: 78، المقالات، ص: 514، الفرق بين الفرق، ص: 155، المواقف، ص: 291.

(5) ب. ج. د: [بسب].

(6) ج: [الغفلة].

(7) ساقط من: ب. (8) أصول الدين، ص: 146، الفرق بين الفرق، ص: 134، المواقف، ص: 291.

(9) ب . د: [ قالوا].

(10) ساقط من پ

(11) ساقط من: أ . ب . د.

(12) أصول الدين، ص: 103 ـ 146 ـ 147، الفرق بين الفرق، ص: 134.

(13) أ: في قولهم، وساقط من: ب.

(14) ب . د: ادلته.

عندهم]<sup>(1)</sup>، والمباح هو أفعال من ليس له أهلية التكليف كالبهائم والصبيان ليس بمراد ولا مكروه عندهم<sup>(2)</sup>، هذا كلامهم في غير أفعاله<sup>(3)</sup>. وقد بينا أن الله \_ تعالى \_<sup>(4)</sup> خالق كل شيء، فيجب أن يكون مريدا لكل شيء من غير تفصيل، ولهذا قال:

#### «لنا مسلكان:

[361] أحدهما: البناء على / هذه القاعدة (5).

والثاني: ذكر طرق مغنية عن البناء، مشوبة بمأخذ $^{(6)}$  السمع $^{(7)}$ .

وهذا المسلك ذكره (<sup>8)</sup> من فوائد فرض هذه المسألة على حيالها.

احتج عليهم بأنهم إذا زعموا أن المعاصي لا يصح أن يريدها (9) وهي أكثر وجودا عليهم بأنهم إذا زعموا أن المعاصي لا يصح أن يريدها (9) وهي أكثر وجودا فصار نفوذ إرادة عدو الله \_ تعالى \_ (10) إبليس أعظم نفوذا من إرادة الباري [\_ الله \_ [11) وقد مراد العدو (12) هو الغالب في الوجود، ومراد (13) الباري \_ سبحانه \_ (14) هو الأقل، وقد

.

(1) ساقط من: ج.

(2) ج: [و]، ساقط من: د.

(3) أصول الدين، ص: 103 \_ 146 \_ 147، الفرق بين الفرق، ص: 134، الإرشاد، ص: 212 \_ 213، المغنى: 6/ 31 \_ 316.

(4) ساقط من: أ . ج . د.

(5) يقصد بها قاعدة خلق الأفعال، انظر: الإرشاد، ص: 213.

(6) ب: يأخذ.

(7) الإرشاد، ص: 213.

(8) ب: ذكروه.

(9) المقالات، ص: 512.

(10) ساقط من: أ . ج . ب.

(11) ساقط من: أ . د.

(12) ج: العبد.

(13) أ . ب: ومراد.

(14) ساقط من: أ . د.

اتفق كل مثبتي الصانع على وجوب الكمال للباري، واستحال النقص عليه (2).

وهذا المسلك يتقرر بها ذكر في دلالة التهانع؛ فإنه إذا أراد كل واحد منهما مرادا، ونفذ مراد أحدهما دون الثاني أدى ذلك(3) إلى تعجيز من لم تنفذ إرادته، فتطرد دلالـة التهانـع

ههنا على النسق المتقدم (4).

ثم (5) انفصلوا عن هذا الإلزام بأن الباري [- الله على الجاء الخلق إلى ما يريد<sup>(7)</sup> بخلاف/ الإلهين، فإن كل واحد منهما إذا لم تنفذ إرادته كان تعجيزا له. [122]

وهـذا لا يستقيم منهم(8)؛ فإن عندهم مـا كلف الباري(9)\_سبحانه \_(10) عبيـده لا

يصح أن يفعله، ولا يصح أن يكره عليه، وإنما [أرادوا أن](11) يخلق للخلق آية تظل

لها الرقاب خاضعة، وهذه الآية لا تلجئ الجبابرة (12) إلى الفعل؛ / فإنه لا يصح إكراه [172] العبد/ على ما أمر به عندهم، فالآية إذن تذكر و(13) تحقق الموعظة، ورب عبد يعلم الله [737]

\_سبحانه \_(14) أنه لا يرعوي ولا يتعظ. / ولهذا تحقق أن(15) من أصلهم أن من العبيد [362]د]

> (1) أ: استحال. (2) الإرشاد، ص: 213، أصول الدين، ص: 146 ـ 148.

(3) ساقط من: أ . ب . ج. (4) المجرد، ص: 75\_76.

> (5) ساقط من: أ . ج. (6) ساقط من أ . ج.

(7) الإرشاد، ص: 213، المقالات، ص: 512، أصول الدين، ص: 148. (8) ساقط من: ج.

> (9) ساقط من: أ. (10) ساقط من: أ . د.

(11) ساقط من: أ . ج . د.

(12) ساقط من :ج . أ. (13) ساقط من: أ . ب.

(14) ساقط من: أ . ج . د:

(15) ساقط من: ج . د.

من علم الله \_ تعالى \_ (1) أنه ليس في مقدوره لطف يؤمن به ذلك العبد؛ لأنه لو كان لطفا ثم يوم نبه ذلك العبد ولم يفعله له لكان ذلك محالا (2) غير لائق بحكمته وإرادته الخير (3)، وإذا كان ذلك كذلك فلم يصح الإلجاء بمعنى الإكراه، وبمعنى الآية المذكورة الواعظة، فلا يفيد، فلم يتجه الانفصال.

وقد ألزمتمونا أنكم إذا قلتم: [إذا جاز]<sup>(4)</sup> أنه يكون<sup>(5)</sup> ما نهى، ولا يكون ما أمر<sup>(6)</sup>، فقد لزمكم مثل ما ألزمتمونا، وهذا فاسد<sup>(7)</sup>؛ فإن<sup>(8)</sup> ما أمر به لو أراده لوقع، ولا مانع من وقوعه لو أراده، وأنتم قلتم: أراده ولم يقع، وفي ذلك تعجيز له، وقد بينا استحالة العجز عليه، فكان بين ما ألزمناهم وبين<sup>(9)</sup> ما ألزمونا تفاوت في اللزوم<sup>(10)</sup>.

ومما تمسك به إجماع السلف الصالحين على أن ما شاء الله\_تعالى\_(11) كان وما لم يشأ لم يكن (12).

وهذا يناقض كلامهم؛ فإنه شاء الطاعات ولم تكن، ولم يشأ المعصية وكانت.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ج: محلا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج. د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ۱.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 214، المقالات، ص: 514، أصول الدين، ص: 103، الفرق بين الفرق، ص: 259، المواقف، 321، المواقف، 321.

<sup>(7)</sup> أصول الدين، ص: 102 \_ 103 \_ 146 \_ 147، الفرق بين الفرق، ص: 259، المواقف، ص: 322.

<sup>(8)</sup> ب: [انمالم يقع].

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> أصول الدين، ص: 103.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(12)</sup> الإرشاد، ص: 214، أصول الدين، ص: 102، الفرق بين الفرق، ص: 259، المواقف، ص: 321.

وكذلك أجمع العلماء على أن<sup>(1)</sup> من قال: والله لأقضين دين (<sup>2)</sup> غريمي (<sup>3)</sup> غدا \_ إن (4) شاء الله تعالى \_(5)، أنه إذا لم يقضه لا يحنث، وقضاء المدين دينه مما يريده الله \_ تعالى \_6 عندهم لأنه من المأمورات، وكل حسن مراد، فكان ينبغي أن يحنث هذا الحالف بوجود ما حلف عليه عندهم<sup>(7)</sup>.

ثم إنهم قالوا في أفعال الباري - تعالى -(8): إنه (9) يخلق إرادتها قبل

[363]

وجودها/ بزمن(10)، ولم يمكنهم أن يقولوا ذلك في إرادته لفعل غيره، فإنه يجوز أن يأمر بفعل و(11) يتقدم الأمر على الفعل بأزمنة، والأمر [لابد](12) في حقيقته عندهم من الإرادة (13)، فعند ذلك لم يجدوا ضابطا، فإذا طالبهم عن زمن خلق إرادة

شبهة للمعتزلة، قالوا: «الأمر بالشيء يتضمن إرادته، والنهي عن الشيء يتضمن كراهيته، والجمع بين كونه مرادا منهيا عنه كالجمع بين كونه مرادا مكروها؛ إذ لا فـرق بين قولك أنهى عنه وبين قولك: أكرهه»(14).

> (1) ساقط من: ب. (2) ساقط من: ب.

فعل الغير لم يجدوا جوابا.

(3) زيدت (حقه) في غير ج. (4) أ: الا أن.

(5) ساقط من: أ . ج . د.

(6) ساقط من: أ . ج . د.

(7) ساقط من: ب. (8) ساقط من: ج.

(9) ج: ان.

(10) هو مما أقره الجويني في الإرشاد، ص: 214 \_ 215.

(11) ساقط من: أ . ب . ج.

(12) أ. ج: فلا بد.

(13) المقالات، ص: 418\_419.

(14) الإرشاد، ص: 215.

وهذا(1) قد تقرر بيان بطلانه بإثبات أن الأمر لا يتضمن الإرادة، وأن مدلول [323ج] صيغة: «إفعل» اقتضاء وطلب مباين/ للإرادة والقدرة وجملة صفات الحي، وإنها غلطهم في ذلك أن من (2) مشهورات الكلام إطلاق لفظ (3) الكراهة على المنهي عنه، وليست الكراهة المطلقة في هذا المقام صفة تنافي إرادته، وإنما هي عبارة عن تعلق خطاب النهي بالفعل على وجه يناقض طلب وقوعه.

وإذا وضح كون الأمر لا يتضمن الكراهة المنافية للإرادة، فإذا دليلهم تركب من(4) مقدمتين:

إحداهما: أن كل منهي عنه (5) مكروه، وكل مكروه غير مراد (6)، [فكل منهي] (7) عنه (8) [غير مراد](9). وإذا فسرنا المكروه بطلب الترك، فلا نسلم أن كل مطلوب الترك غير مراد، فكانت/ هذه المقدمة ممنوعة، ولا يقدرون على الاستدلال عليها. وقد بينا وجود الأمر والإرادة ومباينة النهي للكراهة بالمعنى الذي نافي الإرادة، فقد انحلت عزائمهم.

وقد [استوفيت الكلام في إثبات الأمر من غير إرادة في كتاب الصفات عند تعرضنا لإثبات كلام النفس(10)، وقد](11) ضرب الإمام (12) لوجود الأمر مع كراهة الامتثال [364]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج. (6) ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ. ب . ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> فصل في إثبات كلام النفس.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ .ج.

<sup>(12)</sup> د: الأمر.

مثلا في الشاهد، وهو/ أنه لو كان من السادة من يضرب عبده، ووقع الإنكار عليه من [[173] سلطان البقعة، فاعتذر له<sup>(1)</sup> بأنه يخالفه في أوامره فلم يصدقه، فـأراد إيضاح<sup>(2)</sup> صدقه بأن يأمره بحضرته، فيراه مخالفا، فيتمهد عذره، فأمره، فإنه يفهم بقرائن الأحوال طلبه واقتضاؤه منه.

> وقد أورد على نفسه اعتراضا لهم(3) وهو إنكار كون السيد في هذه الحالة المفروضة آمرا ، وأجاب من وجهين:

> أحدهما: أن قال: هذا إنكار الضرورة، وجحد البديهة، إذا علم العبد بقرائن الأحوال منه (4) في هذه الحالة ما علمه في المحل المتفق على كونه أمرا.

> > الثاني: هو <sup>(5)</sup> أنه <sup>(6)</sup> لو كان كذلك لم يتمهد عذره <sup>(7)</sup>.

والجواب الأول أصح؛ إذ للخصم أن يقول على هذا الجواب: إذا التبست الحالة على العبد فيتضح للملك(8) أنه ممن يخالف الأوامر، وبهذا يتمهد العذر.

ومما استدل به صاحب الكتاب: النسخ، فإنه رفع الحكم بعد ثبوته (9)، ويستحيل [365د] كون المنسوخ مسرادا، فإن الواجب إذا حرم فيعود المراد مكروها، وهو باطل بالإجماع<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 215\_216.

<sup>(8)</sup> ج: للمالك.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 216.

<sup>(10)</sup> نفسه، ص: 216.

ولا شك في صحة (1) كون الشيء مرادا في وقت، مكروها (2) في وقت آحر، وإنما هو بناء على أن الأمر اقتضاء الفعل في الزمن الذي توجّه النسخ فيه (3)، فيلزم أن يكون [239ج] مرادا في ذلك الوقت، [ثم تبين أنه بالنسخ] (4) مكروه [في ذلك الوقت] (5) ، وذلك

محال بالاتفاق<sup>(6)</sup>، وهذا تقرير كلامه.

غير أن الخصم يمنع أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، وسنتكلم على ذلك فيما بعـ د \_ إن شاء الله تعالى \_<sup>(7)</sup>.

قوله: [لو كان مرادا في ذلك الوقت، ثم تبيّن بالنسخ أنه مكروه في ذلك الوقت، أدى](8) إلى(9) [البداء(10) »، مبنى أيضا على أن النسخ رفعُ الحكم بعد ثبوته، وهو متنازع فيه (11) وقد أورد منازعتهم، وأحال بيان ما ادعى على ما سيأتي، والكلام عليه إذ ذاك يبين الحق فيه.

## قال: «ومما تمسك به الأثمة في تقرير جواز أن يكون المأمور به غير مراد، قصة

- (1) ساقط من: أ.
- (2) ساقط من: د.
- (3) ساقط من: ب . ج.
  - (4) ساقط من: أ . ج.
    - (5) ساقط من: ج.
- (6) الإرشاد، ص: 216 ـ 217.
- (7) سيأتي ذلك في فصل القول في نبوة نبينا محمد علي من "فصل في النسخ».
  - (8) ساقط من: ب.
  - (9) ساقط من: ب . د.
- (10) بمعنى أنه يجوز أن يريد \_ رها مناه ثم يبدو له منا لم يكن ظاهرا له، ويلزم من ذلك أن لا يكون الرب عالمًا بعواقب الأمور، وقد نسب هذا القول إلى عدد من الفرق على رأسهم فرقة البدائية من الشيعة. كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 313، المقالات، ص:39، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: 391، الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 120 \_ 123.
  - (11) الإرشاد ص: 216.
    - (12) ساقط من: ب.

إبراهيم الخليل  $^{(1)}$  عليه الصلاة والسلام حين أمر بالذبح ثم نسخ قبل الفعل  $^{(2)}$ .

وهذا واقع إذا سُلِّم ورود النسخ قبل الفعل (3)؛ لأن الأمر يتضمن إرادة الفعل المأمور به عند الخصم، فإذا نُسخ قبل الفعل تبين أن ما أريد وجوده لم يُرد وجوده، وذلك باطل، و(4) عند/ هذا التجأ الخصم إلى التزام أن النسخ لا يتوجه قبل الفعل، وقال على مذاق هذا: إن النسخ يتوجّه على مثل الفعل المأمور به، [ولا يرد على المأمور به.] (5)

[366د]

فإذا قرر<sup>(6)</sup> على الخصم جواز النسخ قبل الفعل تحقق عليه<sup>(7)</sup> الإلزام.

وقد  $(^{8)}$  [استـدّل على جـواز النسخ قبل الفعـل بقصة إبـراهيم] $(^{9)}$  [\_عليـه الصـلاة والسلام $_{-}^{(10)}]^{(11)}$ ، وقد حاول المعتزلة الانفصال عنها بطرق:

الطريقة (12) الأولى: أنهم أنكروا كونه مأمورا بذبح ولده تحقيقا، وإنها رأى شيئا في منامه، فحكى ما رآه (13).

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(2)</sup> إحكام الفصول في أحكام الأصول ص: 405، الإرشاد، ص: 284\_285، أصول الدين، ص: 103.

<sup>(3)</sup> جوزه مالك وأكثر الفقهاء والمتكلمين، ومنع ذلك المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر الصرفي من الشافعية، إحكام الفصول، ص: 404 \_ 405.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ب: قررنا.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 217 ـ 218.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(12)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(13)</sup> الكشاف: 3/ 348، التفسير الكبير: 26/ 153.

وهذا ساقط من القول<sup>(1)</sup>؛ فإن فيه إبطال عصمة الأنبياء عليهم<sup>(2)</sup> السلام فيها يبلّغونه عن الله تعالى -<sup>(3)</sup>، وقد فَهِم ولده أنه مأمور<sup>(4)</sup> من حيث قال: ﴿ [إِبْعَلْ مَا تُومَرُ اَ أَ<sup>(6)</sup> سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أَللّهُ مِنَ أُلصَّلِيرِينَ <sup>(7)</sup> ﴾، ثم حاول إيقاع الفعل معتقدا التقرب إلى الله تعالى بفعل <sup>(8)</sup> ما أُمر به، ولو ساغ خطأ الأنبياء في ذلك، / لما صحت دلالة المعجزة على تصديقهم فيما يخبرون به عن الله سبحانه <sup>(9)</sup>

[174]

الطريقة (11) الثانية: قالوا: أمر بالتل (12) وإمرار المدية على الحلق والشد والربط (13)، وهذا حاصله راجع (14) إلى (15) أنه لم يؤمر بالذبح.

واعتقادهما الأمر بالذبح يبطل بما بطلت به الطريقة الأولى، فإن زعموا أن الأمر

وتعالى \_(10)، فبطلت هذه الطريقة.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 218.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> الصافات / 102.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(12) &</sup>quot;تتل تله يتله تـلأ فهو متلول وتليل: صرعه وقيل: ألقاه على عنقه وخده، والأول أعلى، وبه فسر قوله \_ تعالى \_: ﴿ قِلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلِّلْ اللَّا ا

<sup>(13)</sup> إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: 406.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(15)</sup> ساقط من: ج.

بالذبيح عبر به عن/ الأمر بالشدعلي طريق التجوز، فجوابه ما ذكر [367] صاحب/ الكتاب: / من ثبوت اعتقاده أنه مبتلى بـلاء عظيما<sup>(1)</sup> كـما قـال ـ سبحانه<sup>(2)</sup> [124ج][124ب] وتعالى ـ: ﴿ إِن هَلْذَا لَهُ وَ أَلْبَلُوا اللَّهِ أَلْمُبِينُ ﴾ (3).

> الطريقة (4) الثالثة (5): قالوا<sup>(6)</sup>: امتثل ما أمر به فإنه ذبح والتأم<sup>(7)</sup>. فإن كان يتوجه عليه بمقتضى ظاهر الصيغة إعادة ذلك، فالنسخ يبيّن بـ أن مثـل مـا فعلـ ه غـير مأمور به، وهو حقيقة النسخ.

> وفي هذه الطريقة تسليم الأمر بالذبح (9)، وتسليم النسخ مع القول بأنه ليس نسخا قبل الفعل.

> > وقد أجاب صاحب الكتاب عن ذلك بوجوه.

أحدها: أنه مخالف لظاهر الخطاب الدال على أن النداء عقيب إسلامهما(10) وتله للجبين، أن ﴿ فَد صَدَّ فْتَ أُلرُّ ءُيا ﴾ (١١). وهذا ضعيف فإن التمسك بظاهر الخطاب لا يفيد في القطعيات.

الثاني: ذكر الفداء بالذبح العظيم يدل على عدم الامتثال، وهذا سديد.

(1) الإرشاد ص: 217.

(2) ساقط من: أ . ج . د.

(3) الصافات 106.

(4) ساقط من: ج . د.

(5) ج: الثانية.

(6) ساقط من: ج.

(7) ب: الثاني.

(8) إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: 406\_407.

(9) ساقط من: أ . ج.

(10) الإرشاد، ص: 218.

(11) الصافات/ 105.

[833د]

الثالث: أنه أمر بالذبح، ولا يتحقق حقيقته إلا بفصل الحلقوم و<sup>(1)</sup> المريء وفري الأوداج مع بقائها منفصلة، وهذا الجواب ضعيف، فإن بقاءها على انفصالها ليس بمقدور<sup>(2)</sup>، والمأمور به لا بد أن يكون مقدورا<sup>(3)</sup>.

وثما يستدل به على كون المأمور به غير مراد: ما تحقق من  $^{(4)}$  الآي في الكتاب العزيز أن الله \_ تعالى  $^{(5)}$  لم يرد إيهان الكفرة، ولم يشأ  $^{(6)}$  هـ دايتهم، مع أنهم مأمورون بـ ذلك إجماعا، ولو / قال واحد منا لعبده: «قد أزحت علتك، وسددت خلتك، ومرادي في أن توقع الخيرات، مع علمي أنك تعجز، وتسعى في الأرض بالفساد»  $^{(7)}$ ، ما  $^{(8)}$  كان ذلك مناقضا  $^{(9)}$ . و  $^{(10)}$  هذا القول يلزمهم ثبوته في حق الباري \_ تعالى  $^{(11)}$  أنه أراد بتكليفه إياهم حصول الخير مع علمه بهم  $^{(12)}$  أنهم يعجزون ولا يطيعون.

وقد تمسك المعتزلة بأن قالوا: الإرادة تكتسب وصف المراد، فمريد الشر شرير، ومريد السفه سفيه (13).

وهذه دعوى لو جرى على مقتضاها لقيل مريد الطاعة مطيع. ثم قد بينا أن الإرادة

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> ب: بمدرور.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 218.

<sup>(4)</sup> ب . د: و .

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ .ج.

<sup>(6)</sup> ج: شاهد.

<sup>(7)</sup> ج . د: الفساد.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 218

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ. ج.

<sup>(12)</sup> ساقط من: د.

<sup>(13)</sup> الإرشاد، ص: 219.

تتعلق بالشر باعتبار تجدده وتخصصه بالوقت والمحل فيما يقوم بمحل، والحيّز فيما يتحيّز، وكونه شرا أو خيرا أمر وراء جهة التخصيص، وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص، وقد سبق تقرير ذلك.

ثم قال: «الإرادة أزلية، وإنها يكون ما ذكروه (1) في المكتسب المتجدد، ألا ترى أن من اكتسب علما بالفجور وأنواع / الشر [من غير حاجة ماسة إليه] (2) يكون شريرا فاجرا، [241] والباري \_ سبحانه (3) وتعالى \_ يعلم في أزله الخير والشر، والسفه والظلم والجور، ومع ذلك لا يسمى باسم من اكتسب ذلك، دل على صحة ما ذكرناه [وبطلان ما ذكروه] (4) (6) .

00000

<sup>(1)</sup> أ: ذكره.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 219.

#### فصل:

## [مشتمل على ذكر استدلال المعتزلة](1)

في ذكر استدلال المعتزلة بظواهر من الكتاب [على هذا الباب<sup>(2)</sup>] [لم يحيطوا بفحواها، و]<sup>(3)</sup>لم يفهموا معناها<sup>(4)</sup>، منها<sup>(5)</sup>:

[369د] [175] - / قوله ـ سبحانه (6) وتعالى ـ: ﴿ وَلاَ يَرْضِيٰ لِعِبَادِهِ / أِلْكُفِرَ ﴾ (7).

والجواب عن ذلك من وجهين أحدهما:

- القول بموجب الآية بناء على أن لفظ «الرضا» ليس (8) يرادف (9) [لفظ «الإرادة» (10)» بل لفظ الرضا الرضا الثواب عليه، وإرادة الإحسان إلى من فعل الإرادة» (10)» بل لفظ الرضا، وعلى هذا يقال: الباري [ من المناس عليه ويريده، أي يريد وجوده، ولا يثيب عليه.

و (13) الجواب الثاني: أن نسلم أن لفظ الإرادة [يرادف لفظ] (14) الرضا، غير أن المراد

<sup>(1)</sup> عنوان الفصل مقتبس من كتاب: الإرشاد، ص 220.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 220.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> الزمر / 8.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب: يرادف.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 220.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ج. (14) ساقل من:

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ . ج.

[370]د]

بلفظ: «العباد» عباد مخصوصون مشر فون بالإضافة إلى الله \_ تعالى \_(1).

\_ومنها قوله\_تعالى \_: ﴿سَيَفُول أَلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا ﴾ (2) الآية، قالوا: وجه الدليل من هذه الآية: أنه وبّخهم على هذا القول، فلو كان صحيحا

لما وقع عليه التوبيخ.

وأجاب صاحب الكتاب بأنه «إنها أورد توبيخه على استهزائهم بالشرائسع؛ لأنه (3) قرع مسامعهم (4) من أربابها تفويض الأمور كلها إلى الله \_ تعالى \_ (5) ، واستدل بسياق الآية، حيث قال: ﴿ فُلْ (6) هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا آ ﴾ (7)، وهذا السياق

لا يدل على ما ذكروه، واللفظ محتمل لما أشار إليه . ثم قال: «المقرعون بالإله(8) / كفرة، ومعرفة الصفات فرع معرفة الموصوف<sup>(9)</sup>، [125ب]

والكلام يتعلق $^{(01)}$  فيها نحن فيه في ذكر عموم تعلق صفة من الصفات ».

وهذا/ فيه ضعف، فإن الجاهل بالوحدانية القائل بالشرك لا يمتنع عليه معرفة ذات الإله وصفاته وإن جهل استحالة النظر عليه (11).

ومنها [قوله \_ تعالى \_ (12)]: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ أَلْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (13)، قال:

<sup>(1)</sup> الأرشاد، ص: 220.

<sup>(2)</sup> الأنعام/ 149.(3) أ. ج: لأنهم.

<sup>(3)</sup> المجادلانهم. (4) الإرشاد، ص: 220.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> الأنعام/ 149.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ. ج . د. (9) الإرشاد، ص: 221.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(11)</sup> ج: عليها.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(13)</sup> الذاريات/ 56.

«وهذه الآية من الصيغ العامة، وهي مجملة عند الواقفية(1)، ظاهرة معرَّضة للتأويل عند الفقهاء، فلا يُحتجّ بها في القطعيات على المذهبين، ولا خلاف أن الصبيان والمجانين غير داخلين تحت هذا اللفظ»<sup>(2)</sup>.

[242ج]

وأراد بذلك الصبيان والمجانين الذين ماتوا على الصبا والجنون من غير/ ثبوت أهلية العبادة؛ فإنه موضع الاستثناء، والعام إذا دخله التخصيص بمحل(3) عند المعتزلة(4)فلا المعتزلة (4)فلا يصح الاستدلال به.

والمقصود بيان الاستغناء عنهم، وأنهم (5) لم يخلقوا لمنفعة الخالق، [فإنه محـال](6)، وإنــما خلقوا لأن يؤول أمرهم إلى أن يؤمروا بالعبادة، واللام هنا لام المال وصيرورة(7) الحال لا لام التعليل، وهو كقوله ـ تعالى ـ(8): ﴿فِالْتَفَطَهْرَ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ (9)، ومعلوم أنهم (10) قالوا: ﴿عَسِي أَنْ يَّنْفِعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدآ ﴾ (11)، فكان

<sup>(1)</sup> الإرشاد: منكري العموم.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 221.

<sup>(3)</sup> ب: فحمل، ج: صار مجملا.

<sup>(4)</sup> قال الجويني: «الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار جماهير المعتزلة، وطوائف من أصحاب الرأي أنها صارت مجملة في بقية المسميات لا يسوغ التمسك بها إلا أن يرد خطاب بتنزيلها على بقية المسميات تعبدا بالعمل بموجبها، وتمسك هؤلاء بأن اللفظ إذا خصص وهـ و في أصـل الوضع للعموم، فقد عسر إجراؤه على موجب أصل الوضع، ولم يحصل على ثبت فيما بقى من المسميات، فلا اللفظ وضع له خصوصا، ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة، فيتضمن ذلك إجمالا وإبهاما»، البرهان: 1/ 410.

<sup>(5)</sup> أ: انما.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> أ: ضرورة. (8) ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> الق*صص |*7.

<sup>(10)</sup> ج: انه.

<sup>(11)</sup> القصص/ 8.

غرضهم من الالتقاط نقيض ما آل أمرهم إليه معه.

ثم قـد تطلق العبـادة على التذلل<sup>(1)</sup>، والكل في ذل اللهـعـز وجـل ـ/ إمـا بالقصـد، [371د] وإمـا بشواهد الفطرة، فإن الذل يلزمه على كل<sup>(2)</sup> تقرير، وهو معنى العبادة المرادة<sup>(3)</sup>.

وهذا المحمل أولى (4) من محمل الخصم على نفس التقرب (5) إلى الله \_ سبحانه (6) وتعالى \_ بالفعل؛ فإنه يكون معناه على أصله: وما خلقت من علمت أنه لا يعبد إلا ليعبد.

ومنها قول مسبحانه (7) وتعالى من ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قِمِنَ أُللَّهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قِمِنَ أُللَّهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّيقَةٍ قِمِن نَّقْسِكَ ﴾ (8) وهذه الآية غير (9) مشعرة بمحل النزاع؛ فإن الإصابة التي أشعرت الآية بها، إنما هي (10) حلول النعم، والضرر، وليست من المكتسبات، والكلام في ذلك تدل عليه الآية السابقة، فإنه قال عن من المكتسبات، والكلام في ذلك تدل عليه الآية السابقة، فإنه قال عند أللَّهُ وَإِن مُن عِندِ أللَّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ (12) يَفُولُوا (13) هَاذِهِ مِن عِندِ أللَّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ فَلْ كُلُّ مِنْ عِندِ أللَّهُ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مَن عِندِكَ فَلْ كُلُّ مِنْ عِندِ أَللَّهُ اللَّهِ وَإِن الْحَصَابِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(1)</sup> لسان العرب، (مادة عبد): 3/ 270، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1161.

<sup>(2)</sup> ب: كل حال تقرير.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ب. ج: أولا.

<sup>(5)</sup> ب: التقرير.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(8)</sup> النساء / 78.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(13)</sup> أ: يقول.

<sup>(14)</sup> النساء/ 77.

يقول: إن أفعال العباد كلها مخلوقة لهم، خيرها/ وشرها، سيئها وحسنها، فكيف يصح (١) لهم التمسك بهذه الآية المفصلة وكأن حمل اللفظ على التفصيل فيها هو مكتسب مجمع على نفيه؟

أما المعتزلة فيعممون (2) صدور الكل من العبد.

وأما نحن فنعمم صدور الكل من الله \_ سبحانه (3) وتعالى \_(4)، فالتفصيل في المكتسبات ممتنع بالإجماع، فمعنى ذلك: أن ما أصابك من حسنة، أي: من نعمة

[244] فمن الله، وما أصابك من/سيئة أي [من ضرر يسوؤك] (5) فمن نفسك، يعني أنه

جزاء عملك. وقد كان كفار قريش متى أصابهم جذب قالوا: من شؤم دعوة محمد [- عَلَيْكُ مِي مَال [قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُصِبْهُم سَيِّيَّهُ يَطَّيَّرُو ۗ بِمُوسِي (٢)] وَمَن مَّعَهُ ﴾<sup>(8)</sup>.

وقد (9) يستدلون بالآي الدالة على زعمهم على كونه خالقًا في هذا المقام كقوله تبارك (10)و-تعالى -: ﴿فِتَبَارَكَ / أَللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِفِينَ ﴾ (11)، والمراد بها: أحسن المقدرين.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(2)</sup> أ: فيمنعوا.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: **د**. (6) ساقط من: أ. ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج.

<sup>(8)</sup> الأعراف/ 130. (9) ساقط من: ب. **د**.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(11)</sup> المومنون/ 14.

قال: «ثم العبد عند المعتزلة أحسن خلقا من ربه؛ لأنه خلق المعرفة بالله – تعالى  $-^{(1)}$  وهي أحسن من خلق الأجسام» $^{(2)}$ .

ثم الآي التي تقدمت في الهدى والضلال والختم حجة ههنا،

ثم قوله: ﴿ وَلَو شَآءَ أُلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَنْهُدِي ﴾ (3)

وقوله: ﴿مَّاكَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا َّأَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ ﴾ (4)،

وقوله: ﴿ فِهَمَى يُرِدِ أَللَّهُ أَنْ يَهُدِيَهُ ﴿ (٥) من الحجج أيضا في المسألة \_ وقد سبق ذكر ذلك \_.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 223.

<sup>(3)</sup> الأنعام/ 36.

<sup>(4)</sup> الأنعام/ 112.

<sup>(5)</sup> الأنعام/ 126.

#### فصل:

### [في<sup>(1)</sup> التوفيق]<sup>(2)</sup>

التوفيق في مقتضى اللسان<sup>(3)</sup> تهيئة العبد للوفاق، فخلق القدرة على الطاعة <sup>(4)</sup> تهيئة (<sup>5)</sup> لموافقته أمر لله ـ تعالى ـ.

ويصح أيضا<sup>(6)</sup> إطلاقه على خلق<sup>(7)</sup> نفس الطاعة؛ فإنه بها يصير موافقا للأمر، وصار إلى ذلك بعض الأئمة من حيث رأى أن<sup>(8)</sup> القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها، فلم يكن الله ذلك بعض الأئمة من حيث رأى أن<sup>(8)</sup> القدرة الحادثة لا تؤثر في مصول الوفاق والامتثال/، وارتضى/ ذلك من قال: إن قدرة العبد تؤثر في حال أو وجه واعتبار<sup>(9)</sup>؛ من حيث إن القدرة تؤثّر في ثبوت الموافقة عنده.

ولا شك أن القدرة على رأي أبي الحسن تقارن المقدور وتتعلق به، وهي وإن لم تؤثر فيه فلها إلى الفعل نسبة التعلق، فسمّيت لذلك توفيقا لتعلقها بالموافقة.

والخذلان نقيض التوفيق، فمن صار من أصحابنا إلى أن التوفيق خلى القدرة على الطاعة (10) قال: الخذلان خلق نفس المعصية (11)، ومن (12) قال: الخذلان خلق نفس المعصية (11)، ومن (12) قال: الخذلان خلى المعصية (14) ومن (13) قال: الخذلان خلى المعصية (14) ومن (13) قال: الخذلان خلى المعصية (14) ومن (14) قال المعصية (14) ومن (14) ومن

- (1) ساقط من: ج.
- (2) الأرشاد، ص: 223\_224.
- (3) لسان العرب: 10/ 383 (مادة وفق)، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 532. (4) الارشاد، ص: 223، نباية الاقدام، ص: 412، القيالات، ص: 632، كثر إف إصطلاحات الفن
- (4) الإرشاد، ص: 223، نهاية الاقدام، ص: 412، المقالات، ص: 263، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 532.
  - (5) ج: تهيئة العبد.
  - (6) ساقط من **ب** . د.
  - (7) ساقط من: أ . ج . د.
    - (8) ساقط من: ب.
  - (9) هو اختيار الباقلاني والإسفراييني.
  - (10) هذا موقف الأشعري، انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 532.
  - (11) الإرشاد، ص: 223، نهاية الإقدام، ص: 412، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 740.
    - (12) ساقط من: ب. ج.
    - (13) ساقط من: ج.
    - (14) ساقط من: ب . ج . د.

خلق نفس الطاعة (1) قال: «الخذلان خلق نفس المعصية» (2) والموفق على كل تقدير لا يعصي؛ إذ لا قدرة له على المعصية (٤)، ووجود الطاعة ينافي وجود (٥) المعصية فيها وقعت الطاعة فيه.

أما المعتزلة فقد اضطربت آراؤهم في معنى التوفيق(6).

فأما العصمة (7) فمعناها: ما يراد من التوفيق، فقال قوم منهم (8): إن التوفيق والعصمة عبارة عن الدعوة والبيان والإرشاد إلى سبيل الحق من حيث إنه أعانه على

الموافقة<sup>(9)</sup>. وهذا وإن لم يأبه اللفظ لغة، إلا أنه مخالف لما اتفق عليه حملة الشريعة؛ فإنهم أجمعوا

على مجزوم بحذف حرف العلة أن المؤمنين هم الموفقون، وأن الكفار (10) لم يوفقوا، [374]

والبيان والإرشاد عام للفريقين، وهذا الذي/ منعهم أن يقولوا: التوفيق خلق القدرة على الطاعة، وكان يمشى على أصلهم من حيث إن قدرة العبد تؤثر، إلا أنهم قالوا:

القدرة على الطاعة قدرة على الكفر(١١١)، فإن/كان موفقًا لأنه خلق له القدرة على [-244] الطاعة، / فليكن مخذولا لأنه خلق له القدرة على المعصية، ونسبة القدرة عندهم إلى

[[177]

(1) هذا موقف الجويني، انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 532. (2) ساقط من: ج.

(3) هذا موقف الجويني، انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 532.

(4) الإرشاد، ص: 223.

(6) مما ذهبت إليه المعتزلة في معنى التوفيق أنه خلق لطف يعلم الرب تعالى - أن العبد يؤمن عنده. الإرشاد ص:223، المقالات، ص: 262\_263، نهاية الإقدام، ص: 411.

(7) أ. ب: المعصية.

(5) ساقط من: ج.

(8) ساقط من أ\_ج.

(9) المقالات، ص: 263، نهاية الإقدام، ص: 411ـ412.

(10) ساقط من: أ. ب.

(11) سبق بيان ذلك فصل مقدور القدرة الحادثة واحد.

الضدين نسبة واحدة (1).

وقال آخرون: إن  $^{(2)}$  التوفيق والعصمة خلق ألطاف يؤمن العبد عندها ويطيع  $^{(3)}$ ، وهذا اللطف  $^{(4)}$  إن كان يلجئ العبد إلى الإيهان والطاعة، فهذا ينافي التكليف عندهم، وإن كان [لا يرغب  $^{(5)}$ ] وهو باق على حيرته  $^{(6)}$ ، فهو إذا كان من صلاح العبد فيجب رعايته في حق غيره تحقيقا للصلاح الواجب.

<sup>(1)</sup> المقالات، ص: 263.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 223، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1406\_1407.

<sup>(4)</sup> ب. ج: [اللفظ].

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> خ: خلفته.

<sup>(7)</sup> ب: اللفظ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(13)</sup> السجدة/ 13.

<sup>(14)</sup> هود/ 118.

[375]د]

وأما الخذلان، فقد اختبط كلام المعتزلة فيه (1)، وسبب/ اضطرابهم واختباطهم أنهم أحالوا ورود (2) التكليف من غير تقدم القدرة، وكان من الواجب عندهم على الله \_ تعالى \_(3) تمكين (4) المكلف وتيسير الأمر عليه بأقصى الممكن، فامتنع أن يمنعه

فلما ورد من حملة الشريعة إطلاق لفظ الخذلان وشاع في لسان الأمة (6)، حمل البصريون من المعتزلة الخذلان على الذم من الله \_ سبحانه (7) وتعالى \_ للكفار والعصاة والتوبيخ لهم على سوء صنيعهم (8).

وهذا فاسد (9)؛ فإنه لو كان الـذم خـذلانا لكـان الـذام خـاذلا، وكنـا نحـن بـذمهم وتوبيخهم خاذلين لهم، ولم يكن لإضافة الخذلان إلى الله \_ تعالى \_(10) في لسان الأمة وحملة الشريعة معني.

وكما اتفقوا على أن الموفّق هو الله \_سبحانه (١١) وتعالى \_، اتفقوا على ألا خاذل للعبد في مقدوره سواه.

من الأمر الذي كلفه<sup>(5)</sup> به.

<sup>(1)</sup> من أقوال المعتزلة في مسمى الخذلان أنه منع اللطف على العبد. راجع: الإرشاد، ص: 223، المقالات، ص: 264 ـ 265، نهاية الإقدام، ص: 411.

<sup>(2)</sup> ب: وردو. (3) ساقط من: أ . ج . د .

<sup>(4)</sup> ج: تكليف.

<sup>(5)</sup> أ: كلفهم، ج: كلف. (6) خذل الخاذل ضد الناصر، وخذله وخذل عنه يخذله خذلا وخذلانا ترك نصره وعونه. لسان العرب:

<sup>11/ 202 (</sup>مادة خذل).

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . د. (8) المقالات، ص: 265.

<sup>(9)</sup> ب: ما فسد.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من:أ . ج . د.

ثم العرب لا تطلق الخذلان على الذم، وإنما تطلقه على منع المعونة على (1) الرشاد (2).

وذهب الكعبي ومتبعوه إلى أن الخذلان محمول على قطع لطف عن العبد، (3) شم قال: من أحسن ضروب اللطف قطع الألطاف عن الكفار، وصلاح الكافر (4) في قطع اللطف عنه (5).

[245ج] وهذا سخيف، فيقال له: خلق اللطف للكافر ممكن أم لا؟ فإن كان ممكنا فأصله/ أنه يجب على الله \_تعالى \_<sup>(6)</sup> خلق كل ممكن من الألطاف ،وإن لم يكن ممكنا فلم [275c] / يقطع/ عنه شيئا ليكون به خاذلا له.

ثم اللطف الواجب عنده [هو ما يعلم الباري] (7) سبحانه  $^{(8)}$  [أنه إذا فعله آمن العبد عنده،] (9) [فإذا علم الله] (10) سبحانه (11) وتعالى أن هذا (12) الكافر لا يؤمن، فقد علم أنه لا لطف عنده يؤمن (13) به (14) العبد عنده (15) إذا خلقه له، فما

- (1) ساقط من: أ.
- (2) لسان العرب: 11/ 202 (مادة خذل).
- (3) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 740 ـ 2/ 1406 ـ 1407.
  - (4) ج: العبد.
  - (5) المقالات، ص: 264\_165.
    - (6) ساقط من: أ:
    - (7) ساقط من: د.
    - (8) ساقط من: أ. ج . د.
    - (9) ساقط من: د.
  - (10) ج: [أمن العبد فإذا علم الله].
    - (11) ساقط من: أ . ج . د.
      - (12) ساقط من: د.
      - (13) ج: لا يومن.
      - (14) ساقط من: أ . د.
      - (15) ساقط من: أ . ج . د.

# الذي قطع عنه؟

ثم التوفيق والخذلان يطلقان في لسان حملة الشريعة<sup>(1)</sup> على جهة التنافي والتناقض، فإذا كان خلق<sup>(2)</sup> التوفيق خلق اللطف، فيلزم أن يكون الخذلان قطعه، وما لا يمكن لا يقطع، وعلى رأي الأولين لا تنافي ولا تناقض بينها؛ فإنهم حملوا التوفيق على الإرشاد والبيان، [وحملوا<sup>(3)</sup>] الخذلان على الذم والتوبيخ، وهذا واضح للمتأمل.

فتبين أن التوفيق إنما هو خلق القدرة على الطاعة والإعانة عليها، والخذلان نقيضه.

والعصمة/ هي التوفيق<sup>(4)</sup> بعينه (5)، فإن كان بالنسبة إلى حفظ العبد عن معصية [178] مخصوصة، كان توفيقا خاصا، وإن كان (6) حفظا عن المعاصي كلها، كان توفيقا عاما والله أعلم ..

00000

<sup>(1)</sup> لسان العرب: 11/ 202 (مادة خذل) . و: 10/ 382ـ383 (مادة وفق). وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 532ـ740.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من أ . د.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 224.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من أ . ب.

#### فصل

### [ذم القدرية]<sup>(1)</sup>

«اتفق أهل الملل على ذم القدرية ولعنهم» (2).

ولاشك في ورود الأخبار في ذمهم(3)؛

وقد أورد ما روي أن النبي \_ عَلَيْكَالَةً \_ قال<sup>(4)</sup>: (القدرية مجوس هذه الأمة)<sup>(5)</sup>، وهذا الحديث رواه أبو داود<sup>(6)</sup>،

وقال الدارقطني<sup>(7)</sup>: الصحيح أنه موقوف<sup>(8)</sup> على ابن عمر<sup>(9)</sup>.

ووجه تشبيههم بالمجوس/ أن المجوس جعلوا للخير فاعلا وللشر فاعلا، وللشمر

3771د]

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 224\_225.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 224.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(5)</sup> رواه أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، حديث: 4691: 4/ 222.

<sup>(6)</sup> هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن شير الأزدي السجستاني أبو داود، إمام أهل الحديث في زمانه أصله من سجستان. ولد سنة: 275هـ بالبصرة، له «السنن»، جمع فيه حوالي: 4800 حديثا، وله «المراسل» و«كتاب الزهد»... تذكرة الحفاظ: 2/ 591، تاريخ بغداد: 2/ 55، الفهرست، ص: 324.

<sup>(7)</sup> هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدراقطني الشافعي إمام عصره في الحديث، وأول من صنف في القرآن، ولد بدار القطن: سنة: 306هـ، من أحياء بغداد، وتوفي بها سنة: 385هـ. له كتاب «السنن» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية» و«المجتبى في السنن المأثورة»، انظر: «وفيات الأعيان»: 8/ 297\_298، تاريخ بغداد: 12/ 34، الإعلام: 4/ 314.

<sup>(8)</sup> العلل: 8/ 298، حديث: 1576.

<sup>(9)</sup> هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمان، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية هاجر مع أبيه، وشهد فتح مكة، ومولده فيها سنة: 10ق.هـ، وتوفي بها سنة: 73هـ. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة له في كتب الحديث 2630 حديثا. تهذيب الأسماء: 1/ 278، الاستيعاب: 8/ 950-259، الطبقات الكرى: 4/ 142-188.

صدور الشرعن النور، وهم منعوا نسبة الشر إلى الله \_سبحانه (1) وتعالى \_ وأضافوه إلى إبليس تسببا وسعيا، وإلى العباد مباشرة وفعلا (2).

ثم لا ننكر (3) / استفاضة ذمهم في السلف الصالح، فقـد صـح أن ابـن عمـر قـال: [128ب] «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (4)،

وقد روى أبو داود حديثا<sup>(5)</sup>،

وقد روى مسلم (6)\_ [رضي الله تعالى (7) عنه ] في صحيحه (8) تبري ابن عمر منهم.

وقد زعمت المعتزلة أنهم ليسوا قدرية، وقالوا لأصحابنا: أنتم القدرية؛ لأنكم أضفتم القدر (9) إلى الله \_ سبحانه (10) وتعالى \_ وقلتم: الشر والخير بتقديره، والنسبة إلى من أثبت المعنى أقرب من النسبة إلى من/ نفاها.

فنقول: هذا لفظ قد أطلقه سلف هذه الأمة وشاع في عصرهم، ويتعرف مرادهم في

[246ج]

(1) ساقط من أ . ج . د.

(2) الإبانة عن أصول الديانة، ص: 196 التمهيد، ص: 362 الفرق بين الفرق، ص: 261.

(3) أ . ب: لايمكن.

(4) آبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، حديث: 1661، وانظر: الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ 205، وابن عاصم في السنة: 1/ 149، والمتقى الهندي، كنز العمال، ص: 566.

(5) رواه أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، حديث: 4691، 4/222.

(6) ج: أبو داود.

(7) ساقط من: أ. ج. د. (۵) المات في الماد ا

(8) الرواية في صحيح مسلم، كتاب الإيهان، باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، وقد وردت في سؤال يحيى بن يعمر عمر بن الخطاب عن الذين "يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَر مِنْ شَانِهِمْ، وَأَنهم يزعمون أن لا قدر، وَأن الأمر أنف»، قال عمر : "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء منى»: 1/ 150\_156.

(9) ساقط من: أ .ج . د.

(10) ساقط من: د.

(11) الإرشاد، ص: 224، الإبانة، ص: 197.

[378د]

إطلاقهم بما ورد عنهم إرادته، [فهم أولي] بتفسير لفظهم الشائع عنهم.

فما رواه مسلم [رضي الله تعالى عنه \_] في صحيحه من قول رجل لابن عمر: «ظهر قبلنا قوم يقرأون القرآن ويتفقهون العلم ويزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف  $^{(1)}$ ، فقال: أعلمهم أنهم بريئون مني  $^{(2)}$  وأنا بريء منهم  $^{(3)}$ ».

ولاشك أنهم القائلون بأن القدر<sup>(4)</sup> أنف؛ فإن الإرادة المنسوبة إلى الباري \_ سبحانه \_<sup>(5)</sup> [عندهم حادثة] (6) \_<sup>(7)</sup>، والأفعال/ الصادرة من العبيد على حسب إرادتهم (8) وإيثارهم، ومنها ما يقع والباري \_ سبحانه \_<sup>(9)</sup> لم يرده ولم يقدره.

والأنف المستفتح، يقال: «روضة آنف» (10) أي لم ترع بعد، «وكأس أنف» أي لم يشرب فيه بعد (11). قال الله (12) \_ تعالى \_: ﴿مَاذَا فَالَ ءَانِعاً ﴾ أي الساعة.

فهذا ابن عمر [والمنافعة عن الله عمر المنافعة عمر المنافعة الله المنافعة ال

<sup>(1)</sup> أي يستأنف، انظر: لسان العرب 9/ 14 (مادة أنف).

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> كتاب: الإيمان، إثبات القدر: 1/ 150\_156.

<sup>(4)</sup> ب: القدرة.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . د .

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> الفصل الثاني: في كون صانع العالم مريدا على الحقيقة.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10) «</sup>روضة أنف بالضم لم يرعها أحد»، لسان العرب: 9/ 14 (مادة أنف).

<sup>(11) «</sup>كأس أنف: ملأى»، لسان العرب 9/ 14 (مادة أنف).

<sup>(12)</sup> ساقط من: د.

<sup>(13)</sup> محمد/ 17.

<sup>(14)</sup> ساقط من أ . ب . د.

<sup>(15)</sup> رواه مسلم، كتاب الإيمان، إثبات القدر: 1/ 150-156.

ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب [- والمنافع عند رسول الله - والمنافع عند رسول الله - والمنافع عليه الله - والمنافع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي - والمنافع تسليم المنافع أثر السفر، ووضع كفيه على فخذه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ثم ساق الحديث إلى أن قال: فأخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره (3)، ثم ذكر تمام الحديث.

وروى مسلم [\_رضي الله تعالى عنه \_] (4) عن طاووس (5) قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ يقولون: «كل شيء بقدر» (6).

(1) ساقط من: ب . د.

(2) ساقط من: أ . ب . د.

(3) رواه مسلم في: كتاب الإيهان ، باب الإيهان والإسلام، حديث: 8: 1/ 36.

(4) ساقط من: أ . ج . د.

(5) هو طاووس بن كسان الخولاني الهمذاني بالولاء، أبو عبد الرحمن، من أكبابر التبابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، أصله من الفرس، ومولده باليمن سنة: 33 هـ، توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة: 10 هـ، انظر: تهذيب التهذيب: 5/8، أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء: 4/3 \_ 23، وفيات الأعيان: 2/ 509\_5115.

(6) رواه مالك في الموطأ، كتاب القدر: 2 / 899 ومن طريقه رواه مسلم: القدر: 4/ 2045، رقم : 2655، والبخاري في: خلق أفعال العباد، ص: 25.

(7) ساقط من: ج.

(8) ساقط من: أ . د.

(9) ساقط من: د.

(10) ج: الكسل، د: السير.

(11)رواه مالك في الموطأ، كتاب القدر: 2/ 899، ومن طريقه رواه مسلم، القدر: 4/ 2045، رقم : 2655، والبخاري في: خلق أفعال العباد، ص: 25.

3791د

وروى مسلم [\_رضي الله تعالى عنه وأرضاه \_](1) [في صحيحه](2) أيضا(3) / عن أبي هريرة (4) [\_ ورضي الله تعالى عنه وأرضاه \_](1) [في صحيحه] (2) أيضا الله عليها هريرة (4) [\_ ورضي \_](3) عن النبي \_ ورضي قال له موسى [\_ ورضي قال له موسى [\_ ورضي قال له موسى [\_ ورضي قال له آدم [\_ ورضي قال له آدم [\_ ورضي قال له آدم [\_ ورضي قال له قال الله علم كل شيء، واصطفاك [الله \_ تعالى \_] (10) على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتلو مني على أمر قد (11) قدر على قبل أن أخلق) (12).

[247ج] وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة [\_رَفِّتُ \_]<sup>(13)</sup> قال: (كتب على ابن آدم/ نصيبه من الزنا ومدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر)<sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ب: ايضاح.

<sup>(4)</sup> هو عبد الرحمان بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية لم، أسلم سنة: 7 هـ، وروى: 5374 حديثا. ولد سنة: 21 ق هـ، وتوفي سنة: 59 هـ بالمدينة المنورة. انظر: الإصابة: 4/ 202\_211، الاستيعاب: 4/ 1768\_1778، الطبقات الكبرى: 2/ 362\_362.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . د .

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(12)</sup> أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، حديث رقم: 2652، والبخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، حديث رقم: 3409.

<sup>(13)</sup> أخرجه مسلم في: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث رقم: 2657 .

<sup>(14)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

ولو شرعنا ننقل من كتب الحديث الصحيح (1) لطال (2) ما قالت الصحابة في ذلك، ولا خفاء بتوافقهم بإضافة نبذ (3) القدر إلى خصومهم، \_والله الله أعلم، وهو ولي العصمة والتوفيق (4) [بمنه وكرمه] (5)\_.

00000

(1) أ.ج. د: [الصحاح].

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(3)</sup> ج: بين.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

#### باب:

## [في(1) التعديل والتجوير(2)]

يقال عدّلته إذا نسبته إلى العدل(3)، وجورته إذا نسبته إلى الجور(4).

واتفق أهل الملل على وجوب العدل لله(٥)، واستحالة الظلم والجور عليه.

وإنها الكلام فيها يُسمى عدلا وجورا، والكلام في هذا الباب يتشعب:

فالمعتزلة بنوا الكلم [فيه على فروع] أ<sup>(6)</sup> أصلها القول<sup>(7)</sup> بالتحسين<sup>(8)</sup> والتقبيح أ<sup>(9)</sup> ولما بنينا على إبطاله في العقل لم نر<sup>(10)</sup> ما ذكروه جورا، ولا أن العقل يقتضي أن ما يشيرون إليه هو العدل، بل العدل عندنا/ وضع الشيء في محله (<sup>(11)</sup>)، ومن فعل ما له أن يفعله (<sup>(12)</sup>) فليس بجائر، وحق الجائر أن يميل عن الحق اللازم له (<sup>(13)</sup>)، وإذا

3801د

- (1) ساقط من: ج.
- (2) الأرشاد، ص: 227.
- (3) «وتعديل الشهود أن نقول إنهم عدول... عدل الرجل»: لسان العرب 11/11 43 مادة (عدل والمجعد).
- (4) «جوار الجور نقيض العدل .. وجار عليه في، الحكم وجوره تجويرا نسبه إلى الجور»: لسان العرب: 4/ 153 (مادة جور المجرد).
  - (5) ساقط من: ج.
  - (6) ساقط من: د.
  - (7) ساقط من: ج . د.
    - (8) ساقط من: د.
- (9) المجرد، ص: 142\_147\_147\_148، التمهيد، ص: 83\_384، فصل التحسين والتقبيح من هذا العمل.
  - (10) د: يرو.
  - (11) المجرد، ص: 139.
  - (12) المجرد، ص: 139، أصول الدين، ص: 131\_132.
    - (13) ساقط من: أ.

لم يلزم الباري \_ سبحانه \_(1) شيء، لم يلزم أن يكون ما عُدّ في حقنا جورا أن يكون في حقه جورا.

فلهذا ابتدأ في كلامه بذكر تحسين العقل وتقبيحه، ثم يندرج في هذا الباب، الكلام (2) في (3) الصلاح والإصلاح، واللطف، وإيلام البرايا، وقبول التوبة من العاصين، وتعذيب العصاة المصرين، وإثابة المطيعين، كل ذلك داخل في هذا الباب.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

#### فصل:

### [التحسين والتقبيح](1)

[129ب] قال<sup>(2)</sup>: «العقل لايدلّ على حسن شيء/ أو قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع [ وموجب السمع»<sup>(3)</sup>.

قلت: في هذه العبارة تسامح؛ فإن قول القائل ](4) [لا يدرك به](5)، و(6) [ إنسا يُتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع ](7) قد يوهم أن(8) الشرع دليل على الحسن والقبح، وهما راجعان إلى الأمر والنهي، وهو الشرع بعينه.

ولا بد من البحث عن محل النزاع ليُفهم توارد النفي والإثبات على محل واحد، ويصح انقسام القول فيه إلى الصدق والكذب، فنقول:

القبح قد<sup>(9)</sup> يطلق على ما لا يلائم الطبع، والحسن [على ما] (10) يلائمه كالذي يشار إليه في الصورة الجميلة والقبيحة (11)، وليس هذا محل/ التنازع؛ فإن هذا يختلف باختلاف الأعراض والشهوات وفاقا.

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الأرشاد.

<sup>(2)</sup> ساقط من أ . ب.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 228، المواقف، ص: 326، نهاية الإقدام، ص: 370، التمهيد، ص: 128.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> المواقف، ص: 324، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 666ـ668.

وقد يطلق الحسن (1) على ما استحث عليه بالعقوبة على تركه، والثواب على فعله.

وهذا الاستحثاث<sup>(2)</sup> عندنا لايدرك إلا بالشرع؛ إذ العقاب والثواب/ جائزان، ولا [248ج] تهتدي العقول إلى وقوع الجائزات، ويدرك ذلك في بعض الأفعال عندهم/ عقلا<sup>(3)</sup>. [180أ]

وقد يطلق القبح والحسن على ما يتعارف قبل الشرع (4) من الميل إلى الفعل والنفرة عنه.

والمعتزلة يدعون أن ذلك استحثاث<sup>(5)</sup> العقل<sup>(6)</sup> على الفعل، ونحن نرى أنه مما جُبل عليه [الحيوان من شهوة]<sup>(7)</sup> ما ينفعه وكراهة ما يضره.

ثم زعمت المعتزلة والخوارج والكرامية والروافض والبراهمة وغيرهم أن العقل إنما يستحث على الفعل؛ لأنه على صفة في نفسه لأجلها يحثه على فعله(8).

واضطربت المعتزلة في هذه الصفة: فذهب قدماؤهم  $^{(9)}$  إلى أنها صفة نفسية، وذهب متأخروهم  $^{(10)}$  إلى أنها من الصفات التابعة للحدوث، ثم قالوا: إنها ينهى الشرع عن الفعل لأنه على صفة في نفسه لأجلها يقبح، أو لأنه يؤدي إلى  $^{(11)}$  مستقبح في نفسه.

- (1) ساقط من: أ.(2) ساقط من: ب.
- (3) المواقف، ص: 324، نهاية الإقدام، ص: 370، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 666-668.
  - (3) المواقف، ص. 325، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 666ـ668. (4) المواقف ص: 325، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 666ـ668.
    - (5) ساقط من: د.
    - (6) المواقف، ص: 326.
    - (7) ب . د: [الحق من شهو].
- (8) المواقف ص: 326 نهاية الإقدام ص: 371 أصول الدين ص: 31ـ32ـ155، الملل والنحل 1/ 113\_ 2/ 251، الفرق بين الفرق 167ـ168، التمهيد، ص: 128.
  - (9) المقالات، ص: 356، المجرد، ص: 143 المواقف، ص: 324.
    - (10) المواقف، ص: 324.
      - (11) ج: ان.

[382]

وزعموا أن من المستقبحات ما يدرك بضرورة العقل<sup>(1)</sup>، ومنها ما يـدرك/ بنظره<sup>(2)</sup>، ومنها ما تقصر<sup>(3)</sup> العقول عن إدراكه، فلا تدرك لا بضرورة ولا بنظر<sup>(4)</sup>.

وأصل هذه المسألة أخذها المعتزلة من الفلاسفة (5)؛ فإنهم قالوا: العلم محمود لذاته، والجهل مذموم لذاته، وسائر الأفعال عندهم ليست محمودة لذاتها ولا مذمومة لذاتها، بل [لعوارض تعرض] (6) بالنسبة إليها، فأخذ المعتزلة (7) هذا المذهب في العلم والجهل وعدوه إلى سائر الأفعال (8).

وعبر بعض الناس عن مذهب القوم بأن قال: عندهم أنه يدرك الحسن والقبح عقى الله عنى أنهم يردونه إلى عقى الله عنى أنهم يردونه إلى صفة نفسية، أو صفة تابعة للحدوث أو غير ذلك (9).

فنقول: هذا الحسن والقبح الذي أثبتموه إما أن يرجع إلى [عدم أو<sup>(10)</sup>] ثبوت، ومحال أن يرجع الحسن والقبح معا إلى عدم؛ لتقابل الحسن والقبح معا<sup>(11)</sup> على جهة التناقض، ولا يتناقض نفيان، فلا بد أن يكونا ثبوتين أو أحدهما نفى والآخر إثبات.

وذلك الإثبات إما أن ينعقد بالنظر إلى الأفعال فحسب، من غير أن يتوقف على

<sup>(1)</sup> نهاية الإقدام، ص: 370.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 370.

<sup>(3)</sup> ب . ج: تنقص، د: تقصو.

<sup>(4)</sup> نهاية الإقدام، ص: 370.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص: 375 ـ 376.

<sup>(6)</sup> ب: العروض عن ضرب.

<sup>(7)</sup> بياض في: أ.

<sup>(8)</sup> نهاية الإقدام، ص: 376.

<sup>(9)</sup> الملل والنحل: 1/ 45.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ. ج. د.

[130ب]

إضافته لأمر آخر أولا، فإن انقعد لا بالقياس إلى أمرين، فهو إما معلل أو غير معلل.

[وما هو معلل]<sup>(1)</sup> يستدعي أن تقوم/ علته بالمحل الذي [ثبت لـه]<sup>(2)</sup>، وذلـك يفضــي [249ج] إلى قيام معنى بالأفعال، والأفعال(3) لا تثبت لها أحكام المعاني. وما/ ليس بمعلل، فه و [383د]

واجب؛ وحقه أن يشترك فيه المتماثلات سواء قلتم يجب في الوجود والعدم أو في (4) الوجود دون العدم، فلا بد من تساوي المثلين فيه (5). ونحن نرى أن القتل ابتداء والقتل قصاصا متماثلان؛ فإن هذا<sup>(6)</sup> القتل لو لم تسبقه قتلة لكان هـو<sup>(7)</sup> بعينـه جنايـة محرمة، ومع تماثلهما حكمنا بأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وكذلك الـوطء المسبوق بالعقد، لو قدرنا أنه غير مسبوق بالعقد لكان قبيحا.

وإن قال الخصم: إنه أمر إضافي، لا ينعقد إلا بأمر آخر، وذلك الأمر الآخر إن كان لازما له فيلزم مثله، وإن كان غير لازم له فيصح ثبوته بدونه، وعند ذلك يلزم ألا يدرك بالعقل؛ فإن وقوع الجائز لا يدرك بالعقل.

فهذه مباحثة قبل/ الخوض في الجدال تبين فساد المذهب.

فإن قالوا: نريد به، أنه أمر إضافي، وهو نسبة الـذم/ والعقـاب<sup>(8)</sup> إلى الفعـل، أو<sup>(9)</sup> [181] [نسبة المدح والثواب إلى الفعل ]<sup>(10)</sup>.

(1) ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ج: سبب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ج: العتاد.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

قلنا: إن وجب المدح [والذم والثواب والعقاب عليه فيجب على مثله، وإن لم يجب فوقوع الجائز لايدرك بالعقل، فلا بد من شرع، وكذلك كل شيء يُنسب إلى الفعل/ ويضاف إليه، فيتجه فيه هذا التقسيم.

[384د]

ثم قال صاحب الكتاب: «ما ادعيتم الضرورة فيه فأنتم عندنا<sup>(1)</sup> فيه منازعون، والا يقع النزاع من عدد التواتر في الأمر الضروري» <sup>(2)</sup>.

ونحن نزيد على هذا العدد، ونحن (3) مصرون على هذه (4) المنازعة.

وذكر انفصالهم عن ذلك بأنهم قالوا: إنما خالفتم في الماخذ كمخالفة الكعبي في مستند العلم وبخبر التواتر أنه ضروري<sup>(5)</sup>، فيقول: هو نظري، مع الاعتراف بإفضائه إلى العلم<sup>(6)</sup>، وأجاب عنه من وجهين:

أحدهما: إن ما أثبتوه من الحسن والقبح في الجهل والعلم والصدق والكذب يرجع إلى صفة نفسية أوصفة (7) تابعة للحدوث، ونحن ننفي ذلك، وما نثبته نحن [في ذلك] (8) إنما (9) يرجع إلى تعلق الأمر والنهي، وهو من كلام النفس، وهم نافوه، فالاتفاق في إطلاق العبارة مع الاختلاف في نفس المعنى غير نافع في هذا المقام.

الجواب الثاني: هو أن إيلام البرايا من غير جرم سابق ولا عوض لاحق(10) حسن لو

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 229.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(5)</sup> أصول الدين، ص: 12.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 229\_230.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

صدر من الله \_ تعالى \_ عندنا<sup>(1)</sup>، وعندهم<sup>(2)</sup> [ لايحسن بل هو قبيح يستحيل صدوره منه عندهم<sup>(3)</sup>، وهو مما ادعوا فيه الضرورة، وخالفناهم في ذلك<sup>(4)</sup>.

والجواب الأول أعم ]<sup>(5)</sup> وأولى.

ومما نبرهن به على هذه القاعدة أن نقول: كل/ من تساوت الأفعال بالنسبة إليه لم [250] يقبح شيء ولا يحسن في حقه، والباري/ سبحانه \_<sup>(6)</sup> قد تساوت الأفعال بالنسبة [385] إليه لم يقبح ولم يحسن شيء في حقه.

تقرير الأولى أن نقول<sup>(7)</sup>: التحسين يستدعي ترجيح الفعل على الترك، والتقبيح يستدعي ترجيح الترك على الفعل، والتساوي ينافي الترجيح.

وبيان تساوي الأفعال بالنسبة إليه وهو أنه ـ سبحانه ـ(8) يتعالى عن النفع والضر، ولو قدرنا فعلا لا يلحقنا به ضرر، ولا يفوتنا بتركه نفع لم يقع استحثاث على فعله وتركه، وجميع الأفعال بالنسبة إلى الله ـ تعالى ـ(9) كهذا الفعل المفروض بالنسبة إلىنا.

وأيضا، فإنه لولم تتساو الأفعال بالنسبة إليه، لكان وجودها منه أولى من ألا يوجدها، وذلك يؤدي إلى أن يكون كماله بأفعاله، وهو كامل بذاته وأوصاف جلاله لا بأفعاله، فتبيّن أنه لا يحسن شيء ولا يقبح شيء (10) في حقه.

<sup>(1)</sup> المجرد، ص: 140\_141\_142\_14.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> المقالات، ص: 253، المواقف، ص: 130.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 231.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د.

ه) ساقط من. ۱ . **د**.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

ومما ناقضوا فيه أنهم زعموا أن الكذب قبيح سواء أعقبه نفع أو لا(1)، ثم قالوا: الألم الذي يعقبه نفع حسن، بخلاف الألم الذي لا منفعة فيه (2).

فقيل لهم: لم حسّنتم الألم للنفع، ولم تحسنوا الكذب له؟ والكذب منه ما فيه منفعة عظيمة كم لو قدرنا شخصا واقفا على قارعة(3) طريق اجتاز به نبى وأمته، واتبعهم ظالم فاستخبره على طريق ذهابهم، فالصدق سعي/ في إفنائهم، والكذب طريق

تخليصهم منه، فما وجه قبح هذه الكذبة؟

[386د]

[182]

فلما ورد هذا السؤال على بعض متأخريهم قال: «إن الكذب المشتمل على منفعة ترجى/ عليه حسن»، وطرد ما قالوه في الألم في الكذب.

فقيل له: الكذب خير (<sup>4)</sup> يتعلق بالشيء على خلاف ما هـ و عليه، وهـ و مـن أقسام الكلام، وهو (5) من الأسماء الراجعة إلى الأفعال، فيلزمـك تجويــز أن يفعـل البـاري(6) كذبا نافعا يكون به كاذبا؛ فإن كل شيء (٢) حسن يصح من الباري [ رَبُّ الله ] (8) فعله، فإذا لم يكن الكذب في الصورة المفروضة قبيحا، وكان حسنا، فيجوز فعل الحسن. فوقع عليه السؤال.

ومما يرد عليهم: لزوم تقبيح أفعال البهائم والصبيان؛ فإن صفة نفس الفعل والتابعة للحدوث لا تختلف/ بخلاف من صدر الفعل منه، والإلزامات فيها كثيرة، وفيها ذكرناه مقنع<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> المواقف، ص: 324-328، نهاية الإقدام، ص: 372-375.

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 330.

<sup>(3)</sup> ب. ج. د: فوهة.

<sup>(4)</sup> ج: و.

<sup>(5)</sup> ساقط من ب . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ب . ج .

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>·(9)</sup> المواقف، ص: 330.

شبهة الخصوم: فمما(1) تمسكوا به أن(2) قالوا/: لو كان الحسن والقبح من الشرع لما أدرك ذلك من لم يعلم الشرائع (3)، ومعلوم أن البراهمة مع إنكارها الشرائع قبّحت وحسنت، وعلموا حسن شكر المنعم، وقبح الكفران(4)، ولا يخفى على أحد من العقلاء أن<sup>(5)</sup> لو لم يرد الشرع بحسن إنقاذ الغرقي، وحفظ الهلكي، وتقبيح السعي

[387]د]

في إهلاكهم من غير جريمة، / وكل ذلك معقول لولم يرد شرع، ولم يستقر سمع، ومنكر ذلك في حكم المعاند، ويكفي حجة على من يخالف إجماع العقلاء على مناقضته، وهو دليل مخالفة المعقول وإنكار ضرورات العقول.

و (6) الجواب أن نقول: إقدام البراهمة على التحسين والتقبيح لا حجة فيه إلا بعد ثبوت أن ما اعتقدوه [ في ذلك ](7) من قبيل ما علموه وتيقنوه، وهذا ممنوع، بل جهلوا كجهل الخصوم، فلا استرواح إلى ما اعتقدوه في ذلك، أليس قد اعتقدوا قبح ذبح البهائم وإيلامها لمنافع الأشخاص البشرية(8) وهم جهلة في ذلك بالاتفاق؟ فأمرهم عندنا في أصل التقبيح كأمرهم عند الخصوم في تفصيل ما

ثم قد (9) يكون ما صار إليه البراهمة مما اعتقدوه بناء على نفرة وشهوة ثابتة في الجبلات، واعتقدوا أن استحثاث الشهوة من قبيل استحثاث العقول، وغلطوا(10) مع

<sup>(1)</sup> د: فيما.

<sup>(2)</sup> ب: أنه أن.

<sup>(3)</sup> نهاية الإقدام: ص: 373.

<sup>(4)</sup> ب. ج: الكفران.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د. (6) ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(8)</sup> الملل والنحل: 2/ 251، أصول الدين، ص: 155.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: د.

[888]

[-252]

[183]

أنهم لم يثبت عنهم أنهم (1) عزوا ذلك إلى الله \_ تعالى \_ وحكموا بأنه قبحه وحسنه.

ثم شيوع (2) هذه المقدمة عند الخصوم لا(3) يلزم أن تكون يقينية، فإن المقدمات المشهورة يعتقد فيها ذلك، وليس القول ما يقينيا، بل قد يتربّى الإنسان من حين صغره

يتواتر على سمعه من تأديب المؤدب وتعليم الأستاذ/ حسن هذا والحث عليه، وقبح هذا والتحذير منه، فيرسخ في ذهنه ذلك، ولو اهتدى لعلِم أنه نظر مصلحي تعارف العقلاء الحمل عليه توسلا إلى تحصيل منافعهم، وسعيا في نيل مراشدهم.

فإن قالوا: فالعقول تحث على تحصيل الصالح ونيل المراشد، فقد اعترفتم بالمسألة.

قلنا: لا نسلم أن العقول تستحث، وإنما العقول تُدرك، / وفي جبلات الحيوان من شهوة المنافع وكراهية المضار، ما يستحث على تحصيل أحدهما والهروب(4) من الآخر، أليس كل حيوان يهرب ممن يضربه وينفر عن عدوه المهلك له، ويألف بجنسه؟ فإذا كان هذا حكم البهيمة مع عدم العقل، فكيف/ يجعل من خصائص حكم

العاقل؟ نعم من المصالح ما لايدرك إلا بالعقل فيكون تحرك الشهوة إلى وجهة

ثم المنافع والمضار إنما لزمت الأفعال بمجرد العادة، وهي حوادث يخلقها الرب \_سبحانه \_(5) عقيبها، وليس لفعل حكم أن يولد فعلا آخر، وقد سبق الكلام على إبطال التو لد<sup>(6)</sup>.

مشروطا بإدراك العقل له.

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ب. د: يسوغ.

<sup>(3)</sup> ب. د: ولا.

<sup>(4)</sup> ب: الفرار.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> سبق ذلك في فصل يشمل على الرد القائلين بالتولد.

[886]

ثم الكلام مُدار على أن يعلم بقضية العقل أن الله \_ تعالى  $^{(1)}$  يثيب على هذا، ويمدح ويلوم على الآخر ويعاقب، وفيه وقع النزاع(2)، ولم يلزم من هذا الاستحثاث لو(3) سلم جدلا أنه من المعقول إدراك حصول/ الثواب والعقاب والمدح والذم من العقل، بل من (4) الجائز أن يعاقب الله (5) على ترك (6) تحصيل منفعته، ومن الجائز ألا يعاقبه؛ فإن الباري \_ سبحانه \_(7) لا يتضرر بلحوق الضرر بنا، ولا ينتفع بما يحصل لنا من المصلحة(8)، والكفر والشكر في حقه سيان، والمشكور هنا قد يتألم بالكفران، فيعاقب من ألمه بذلك، والباري \_ سبحانه (9) وتعالى \_(10) لايضرّه كفر كافر، ولاينفعه شكر شاكر، فمن أين يلزم مجازاة الشاكر بالثواب، والكافر بالعقاب؟ فإن كان ذلك مأخوذا من قياس الشاهد على $^{(11)}$  الغائب $^{(12)}$ ، فما ذكرناه فارقا يقدح في الجمع على تقدير صحة القياس.

شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا قدّرنا للعاقل غرضا يحصل له بتقدير الصدق والكذب على حد سواء، فالعقل يرجّح جانب الصدق على جانب الكذب، فلولا أنه على صفة

<sup>(1)</sup> ساقط من أ . ج .

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص 370، المواقف، ص: 324.

<sup>(3)</sup> د: لم.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . د .

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(8)</sup> أ: الصلحة.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من أ . ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ. ب.

ترجح (1) لما اقتضاه (2) العقل مع تساويهما بالنسبة إلى الأعراض جلبا ودفعا (3). والجواب من وجوه (4):

[132] الأول: إن الكذب الذي لا فائدة فيه قبيح عندكم ضرورة، وفي الصورة/ المفروضة لا فائدة للكذب، فيكون استدلالا منكم على ما أدعيتم فيه الضرورة.

ويمكنهم الانفصال عن هذا بأن يقولوا: لا ندعي الضرورة إلا فيما عري عن الفائدة من الكذب، وهذا يفضي إلى غرض، وحصول الغرض بغيره يحتاج إلى نظر في إلحاقه لما قبح ضرورة.

وقد أورد صاحب الكتاب هذه الشبهة لهم في الاستدلال على كونه ضروريا، وأجاب عنها بهذا الجواب.

وهم لا يدعون الضرورة في قبح كل كذب، وإنما يدعونها (5) فيها يكون غير مفيد، وأما المفيد فيلحق بغير المفيد بمسلك (6) نظري.

الجواب الثاني: أن الكاذب<sup>(7)</sup> متعرض للملامة<sup>(8)</sup> عرفا وشرعا، فكيف يمكن دعوى التساوي بينهما؟

وأورد صاحب الكتاب(9) [هذا الجواب](10) في معرض تناقض القول من القوم،

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> اتقاضاه.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 231، نهاية الإقدام، ص: 373.

<sup>(4)</sup> ب: الوجه.

<sup>(5)</sup> أ .ب . د: پدعونه.

<sup>(6)</sup> ب: فسلك.

<sup>(7)</sup> ب . ج: الكذب.

<sup>(8)</sup> ب. د: للملافة، ج: للافة.

<sup>(9)</sup> هو إمام الحرمين الجويني.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

[391]د]

[1184]

فإن العقل عندهم يوجب ذم الكاذب ومدح الصادق، فكيف يفرضون التساوي في موضع يوجبون فيه (1) الترجيح؟ والخصم إنها فرض تساويهها(2) في جهة قضاء الحاجة وتحصيل الغرض(3).

ونقول: لولا ترجيح آخر من جهة عرض<sup>(4)</sup> العقال كان الاستحثاث على أحدهما أولى<sup>(6)</sup> من الآخر، إلا أنه يقال له: الاستحثاث بناء على خوف الملامة<sup>(7)</sup>، والإنسان بجبلته يجتنبه<sup>(8)</sup>، ويكره توجه اللوم أو العقوبة عليه<sup>(9)</sup>، فلم يلزم أن تكون للعقل<sup>(10)</sup> استحثاث عليه [لصفة فيه]<sup>(11)</sup>، وإنها ينفع الخصوم/إذا عرى الفعل عن جميع جهات الضرر والنفع، ورجح العقل، وهو محل النزاع<sup>(12)</sup>./

و (13) الجواب الثالث: قال صاحب الكتاب: «إذا حكمتم أن العقل يتقاضى الصدق، فيلزم خروجه عن حكم التكليف، فإن الملجأ عندكم لا يصح تكليف بما ألجىء إليه (14)».

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(2)</sup> ج: اجتماعهما. (3) الإرشاد، ص: 231\_233.

<sup>(4)</sup> ساقط من : د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> أ . ب . ج: العاقل.

<sup>(6)</sup> ب. ج: أولا. (7) بالاست

<sup>(7)</sup> ج: الملازمة. (8) ساقط من: أ . د.

و) ساقط من -

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> ب . د: للعاقل.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(12)</sup> نهاية الإقدام، ص: 371\_372.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أُ . ج.

<sup>(14)</sup> الإرشاد، ص: 232.

وهذا الجواب ضعيف؛ فإنهم يقولون: تقاضي العقل(1) ليس فيه إلجاء، بل حكمه حكم استدعاء الشرع للفعل(2) واقتضائه، و(3) عندكم لايكون ذلك إكراها(4) وإلجاء.

الجواب الرابع: هو أنكم إنما فهمتم هذا الاستحثاث بعد ورود الشرع، ولما استقر في أذهانكم ذلك، تربيتم على ما استقر في الشريعة من اللوم على الكذب، والمدح على الصدق اعتقدتم ذلك من مقتضيات العقول(5).

اعترضوا على هذا الجواب بأن قالوا: إن القدر الذي اعتقدناه قد (6) اعتقده من لم تبلغه الشرائع، ولم يستقر حكمها في عقله.

قلنا: لأنه رُبي في قوم يعتقدون اللُّوم عليه، فاستقر ذلك في ذهنه، فاعتقد أنه من مقتضيات العقول، وليس من لازم التعارف فيها جريانه بأنه في (<sup>7)</sup> حكم الإله، ووجوب(8) ذمه على الكذب،/ ومدحه على (9) نقيضه.

[254]

[392د]

فإن فرضوا المبالغة في التصوير إلى أن قدروا شخصا لم تبلغه الشريعة، ولم يترب/بين أقوام يتعرفون ذلك، فلسنا نسلّم أن عقله تقاضي الصدق والحالة هذه.

وليس التحقيق في دفع هذه الشبهة إلا منع الاستواء في حق من عرف الشرع أو ربي في قوم يتعارفونه، ومنع الترجيح عند فرض عدم هذه المرجحات(10)، فافهم ذلك.

<sup>(1)</sup> نفسه، ص:232.

<sup>(2)</sup> أ . ج . د: الفعل.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> نهاية الإقدام، ص: 387\_391.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(8)</sup> ج: ووجوبه.

<sup>(9)</sup> ب: ذمه.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 232، نهاية الإقدام، ص: 373\_387.

[393]

شبهة أخرى لهم قالوا: لولم يدرك التحسين والتقبيح عقلا لما فهم [عند ورود الشــرع؛ فــإن ]<sup>(1)</sup> مخــاطبة المكلّـف بمــا لايفهــم حقيقتــه [لا يجديـــه]<sup>(2)</sup> ولايفيده (3) معنى.

والجواب: أن إدراك حقيقة القبح والحسن قبل ورود الشرع لا نزاع فيه، وإنما ثبوته بغير الشرع هو المنوع.

وبيانه: أن حقيقة الأمر والنهي وتعلّقهما بالأفعال أمر معقول مفهوم قبل الشرع، ويجوز وروده قبل الشرع، ولو لم يكن معقولا لما حكم عليه بالجواز (4)، ولم يلزم من تجويز أمر ما ثبوته، وهذا كالنبوات والمعجزات (5)، فإنا نحكم بجوازها قبل ورودها، ولايصح الحكم بالجواز إلا على مفهوم الحقيقة، ولايلزم من فهم حقيقتها قبل وجودها اعتقاد ثبوتها (<sup>6)</sup> قبل كونها.

شبهة أخرى لهم قالوا: العقلاء يستحسنون إنقاذ الغرقي، وتخليص الهلكي، ويستقبحون الظلم والعدوان (7)، وإنكار ذلك مكابرة مع ذهولهم عن هذه المستندات التي ذكرتموها،/ ولو كان ما ذكرتموه [ من السمع ]<sup>(8)</sup> مدركا لما فهمه من ذهل<sup>(9)</sup>

عن (10) المدرك (11).

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> ج: تجريه.

<sup>(3)</sup> ج . د: يفيد.

<sup>(4)</sup> ج: بالجواب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 232، نهاية الإقدام، ص: 387\_393.

<sup>(7)</sup> ب: العد.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ب . د: فصل.

<sup>(10)</sup> ساقط من ج.

<sup>(11)</sup> نهاية الإقدام، ص: 373\_379.

[[185]

[394]د]

والجواب: إن ميل(1) الطبائع/ إلى الإحسان ونفرتها عن الإساءة، وإلتذاذها بالشكر ونفرتها عن نقيضه لا ننكره، ودعواكم أن هذا من استحسان(2) العقول ممنوع، ولو سلّم لهم ذلك تنزلا، فلا يلزم منه أن الله ـ سبحانه \_(3) يلوم عليه ويعاقب، ويمدح على نقيضه ويثيب<sup>(4)</sup>، وهو محل النزاع.

فإن أخذتم ما تنازعنا فيه مما تعارفه العقالاء، فليس بالازم، والدليل على عدم اللزوم أنا نتعارف أن ملكا لـو رأى عبيده يفجـر بعضـهم بـبعض، ويتعـدى بعضـهم

على (5) بعض، / وهو قادر على منعهم من فسوقهم وتعدّيهم وأعرض عنهم، لعد ذلك من أقبح الأمور عليه، ولم يلزم مثله في حق الإله \_سبحانه \_<sup>(6)</sup>، فإنه قد (<sup>7)</sup> يرى العبيد والإماء في فساد قد نهى عنه وحذر منه، وهو قادر على منعهم ولم يمنعهم مما

[255ج] قبحه عليهم، / فدل والحالة هذه على بطلان جريان اللزوم الذي ذكروه (8). اعتذر صاحب الكتاب عن تقديمه الكلام في شبههم على نصب الدليل(9) خلاف ما أشرنا إليه في بحثنا بأن الخصم لما ادعى الضمرورة في همذه الأمور التي تنازعنا فيها دعت الحاجة إلى بيان فساد مأخذه.

ثم نتكلم بعد/ ذلك في حجتنا.

واستدل بأن قال: «القبح والحسن إما أن يرجع إلى ذات المقبح، أو إلى صفة نفسية،

<sup>(1)</sup> ج: قبل.

<sup>(2)</sup> أ . ب: استحثاث.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ج: ليب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ب .

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(8)</sup> ج: اعترض.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 233.

أو  $\mathbf{K}$  إلى ذاته و  $\mathbf{K}$  إلى صفة نفسية (1) أو  $\mathbf{K}$  أو  $\mathbf{K}$  أو الم

[والقول بأنه يرجع إلى ذاته أو إلى صفة](3) نفسية يلزم منه تساوي المتماثلين في القبح والحسن، وقد قرر فساده.

والقول بأنه يرجع لا إلى ذاته ولا إلى صفة ذاته؛ فإما أن يرجع إلى تعلّق الأمر إليه والنهي، أولا يرجع إليه (4)، ورجوعه إليه هو المطلوب، وعدم رجوعه إليه ينفي اختصاصه به، ويحتاج ههنا إلى مزيد تقرير، فيقال:

هذا الزائد على تعلق الخطاب وليس بصفة نفسية، إما أن يكون نفيا أو إثباتا، والنفي لا يتقابل فيه النقيضان، والإثبات إما أن يختص بها حكم فيه (5) بالقبح، أو لا يتقابل فيه النقيضان، والإثبات إما أن يختص بها حكم فيه (7) يلزم يختص (6): وعدم الاختصاص يلزم منه اختفاء الحكم، وثبوت الاختصاص به (7) يلزم منه (8) أن يكون صفة، وهي صفة (9) نفسية أو معنوية، ووجه الحصر أن الصفة إما أن تعلل أو لا تعلل، فغير المعلّل صفة نفسية، والمعلّل صفة معنوية، والأفعال ليست قبل ثبوت أحكام المعاني لها (10)، والصفة النفسية [لا تصح] (11)، فإنا فرضنا في هذا الظرف أنه لا يرجع إلى ذاته و لا إلى صفة ذاته.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 233.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(</sup>۱) ئىنىڭ ش. د (5) أ: بە.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

د) ساعد ش.،، ب. با ا

<sup>(10)</sup> سبق تحديد معناها ص: 493 من هذا العمل.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب. د.

[395] وقد يقولون بصفة وراءهما وهي الصفة/ التابعة للحدوث<sup>(1)</sup>، ووجه إبطالها هو وجه إبطالها في الصفة النفسية، وقد سبق إيضاحه بما يغنى من إعادته.

وإذا بطلت هذه القاعدة بطل ما أسند<sup>(2)</sup> إليها وتعلق بها من مسائل هذا الباب، وقد أشبعنا القول فيها لمسيس الحاجة إليها، والله ـ سبحانه ـ<sup>(3)</sup> الموفق للصواب برحته<sup>(4)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> نهاية الإقدام، ص: 372.

<sup>(2)</sup> أ: استدل.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

#### فصل:

# [في أنه لا واجب عقلا على العبد أو الله](1)

المقدمة الثانية التي وعد بها في ترجمة كلامه تشتمل على الرد على من قال: إن العقل يدل على وجوب وجود (2) واجب (3) وهي مندرجة تحت القاعدة (5) التي سبق تقريرها (6).

والكلام في هذا الفصل، كما ذكر في قسمين:

أحدهما: في دعواهم تلقى  $^{(7)}$  الوجوب [-1] العبد عقلا، والثاني في دعواهم الوجوب $^{(8)}$  على الله \_ سبحانه  $^{(9)}$  وتعالى  $^{(10)}$  عما يقول الظالمون علوا كبيرا \_.

أما القسم الأول: فربما/ يدّعون فيه الضرورة عقلا (11)، والكلام فيه كما سبق [256ج] في المسألة السابقة (12).

وإذا قالوا: بأن (13) شكر المنعم واجب عقلا (14)، فمأخذهم الرجوع إلى ما تعارف

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد المحقق.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(3)</sup> ج: واجبة.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 328، التبصير، ص: 66، أصول الدين، ص: 154-156، المواقف، ص: 376.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> قاعدة التحسين والتقبيح، نهاية الإقدام، ص: 383\_384، التبصير، ص: 66، أصول الدين، ص: 154. 154.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(14)</sup> الإرشاد، ص: 234.

العقلاء في ذلك، وقد ذكرنا أن ذلك من المقدمات المشهورة لا من المقدمات اليقينية.

فنقول: لو أوجب العقل الشكر إما أن يوجبه لفائدة أولا لفائدة، والقول بهما ممتنع (1)، فيمتنع القول بالوجوب.

بيانه: أن الوجوب لا لفائدة لو يحكم به العقل لأوجب كل عبث عند الخصوم بغير فائدة، ولأن من الأفعال قطعا ما لا يجب، ولو أوجب لا لفائدة (2)، لم تميّز ما يجب عما لا يجب، وإن أوجب لفائدة فهي إما أن تعود إلى المشكور أو إلى الشاكر: وعودها إلى المشكور (3) محال (4)؛ لأنه لا ينتفع ولا يتضرر، بل يتعالى عن قبول النفع والضر، وإن المشكور (5) محال الفائدة، فهي إما (6) عاجلة أو آجلة، والعاجل تعب ناجز، والآجل معدوم الآن فهو جائز، والعقل لا يهتدي إلى وقوع الجائز، وإنما يدرك العقل جوازه. ولأن النفع الابتدائي غير واجب، والمشكور إذا قال: «أنت (6) ما نفعتني بشكرك»، فمن أين يجب أن يثيبه ؟

ثم (<sup>7)</sup> إن <sup>(8)</sup> العبد <sup>(9)</sup> إذا أدى ما وجب عليه فمن أين يستحق إثابة؟

وإن كان أداء الواجب يستوجب ثوابا فيلزمكم في أن الباري \_ سبحانه \_(10) إذا أتى بالإثابة فقد أدى ما وجب عليه، فيستحق عوضا على الثواب.

<sup>(1)</sup> أ: يمتنع.

<sup>(2)</sup> ج: لفائدة.

<sup>(3)</sup> ج: المشكور لا يصح.

<sup>(4)</sup> ج: بمحال.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج .

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(9)</sup> ج: العدل.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج.

وربها بني بعض الأصحاب<sup>(1)</sup> هذه المسألة على أصلنا من أن<sup>(2)</sup> الله \_ تعالى \_<sup>(3)</sup> هادي كل مهتد، فهدايته إلى الشكر نعمة، فلو كانت النعمة توجب شكرا(4)، فالهداية إلى الشكر نعمة، فتوجب شكرا ويتسلسل.

وهذا مسلك حسن، فإن منعوا أن الهداية من المنعم، عدنا إلى/ تقرير ذلك بما مضي. [397] واعلم بعد ذلك أن كل مسلك يقرر به الخصم مذهبه في هذه المسألة فلك مقابلته بجائز آخر، فيكون ما أبداه غير متعيّن في طريق العقل، والجائز لا يهتدي العقل إلى وقوعه بدلا من الجائز الذي يقابله.

قالوا: خطر ببال<sup>(5)</sup> العاقل تجويز أن يكون له رب يطلب منه شكر نعمة، فإن شكر أثابه، وإن كفر عاقبه، فالعقل يتعيّن عليه الشّكر طلبا للسلامة والأمن.

وهذا يقابله في<sup>(6)</sup> التجويز العقلي أن يخطر ببال العاقل أن لـه ربـا خلقـه للترفـه (<sup>7)</sup> والتنعم، وأنه ملك لخالقه، ولو/ أتعب نفسه فيما لاينتفع به مالكه لكان ذلك تصرفا في ملك مالكه بغير إذنه، فربما عاقبه، فيكون ارتقاب العقاب على ترك(8) الشكر

وقال صاحب الكتاب: «ويتأيّد ذلك بأن الرب \_ سبحانه (9) وتعالى \_ غني عن شكر

كارتقابه على فعله، فلا يترجح أحدهما على الثاني، فلا بد من سمع مرجح.

<sup>(1)</sup> أصول الدين، ص: 140، التمهيد، ص: 376\_379.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> نهاية الإقدام، ص: 416.

<sup>(5)</sup> ج: بياب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ج: للتوبة.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من : أ . ج . د.

الشاكرين، متعال عن الاحتياج، وأنه\_تعالى $^{(1)}$ يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها $^{(2)}$ .

قلت: في هذا اللفظ تسامح؛ فإن قوله: «قبل استحقاقها» يوهم أن للنعم(3)

وقتا تستحق فيه (4)، وأنه يأتي (5) بها قبله، وليس الأمر كذلك، فإنه لا يستحق على

وقت ستحق فيه ، وانه يدي به قبله وليس الا بمر لدنت، فإله لا يستحق على الله ـ تعالى ـ (6) شيء، وإن أريد أن الإرادة إذا خصصت شيئا بوقت فقد (7) استحق وقوعه في ذلك الوقت، فلا يتصور أن يوجد الشيء قبل وجود الوقت الذي

خصّصت الإرادة الفعل (8) به، فالأحسن في التعبير أن يقال: يبتدئ بالنعم والا استحقاق (9) عليه (10).

وأكد صاحب الكتاب هذا بضرب مثال يبين به أنه لا يجرى حكم الغائب على حكم

الشاهد فيما يتعلق باستحقاق (11) الشكر؛ وذلك [أن المشكور] (12) شاهدا يرتاح بالشكر، فينعم على من شكر، وأما الباري \_ تعالى \_(13) فالشكر والكفر بالنسبة إليه سيان؛ لأنه متعال/عن قبول النفع والضرر.

والمثال الذي ذكره أن قال: «لو قدرنا شيئا يسيرا يستقبح أهل العرف بالنسبة إلى

(1) أ:\_تعالى\_كمــا.

[187]

(2) الإرشاد، ص: 235، نهاية الإقدام، ص: 382 \_ 383.

(3) ساقط من: أ.

(4) ساقط من: أ.

(۶) ساقط من.۱. (5) ب: بأن.

(6) ساقط من: ج . د.

(7) ساقط من: ب.

(۶) سافط من: ب.

(8) ساقط من: أ.

(9) أ . ب: والاستحقاق.

(10) ساقط من: د.

(11) أ. ب.ج: باستحسان.

(12) ساقط من: ج.

(13) ساقط من: أ . ب . د.

المشكور ذكره في معرض الشكر فلا يستحسن الشكر فيه، كما لو فرضنا ملكا عظيما أعطى فقيرا كسرة خبز، فأخذ يطوف في (1) البلاد ينادي على رؤوس الأشهاد بذكر نعمة الملك فيعد ذلك ازدراء (2)، وجميع النعم بالنسبة إلى خزائن ملك الله [- عليه التي لا تفنى ولا تنقصها العطايا دون نسبة الكسرة إلى الملك، فلا يقضي العقل فيه بوجوب الشكر (4)».

ثم قال: «هذا قولكم فيمن خطر له الخاطران، فما قولكم في الغافل الذاهل فلا سبيل إلى أن يعلم، ولا وجوب ثابت عليه؟».

وهذا الذي ذكره $^{(5)}$  ادعى أنه عظيم وقعه على الخصوم $^{(6)}$ .

وأنا أقول: الخصم/ لا يدعي أن وجوب شكر المنعم من قبيل الضروريات، [993د] [ولابد] (7) فيمن ذهل عن طريق (8) النظر ألا يعلم وجوب الشكر، وسبيل العلم به النظر.

وقوله: «الوجوب ثابت عند الغفلة والذهول» (9).

فــما<sup>(10)</sup> أراهــم يوجبــون/ شــيئا عــلى الغــافـــل والنــاسي<sup>(11)</sup>، ولا أرى هــذا إلزمــا [258ج] اقعا<sup>(12)</sup>.

(1) ساقط من: أ . ب.

(2) ب . ج: ازراء.

(2) ب. ج. ارزاء. (2) باتا بأ

(3) ساقط من أ . ج . د.

(4) الإرشاد: ص 235.(5) ساقط من: ب.

(6) الإرشاد، ص: 235.

(7) أ. ج. د: ولا يعد.

(8) ساقط من: ب.

(9) الإرشاد، ص: 236.

(10) ب . ج: فيمـا.

(11) أصول الدين، ص: 331\_331\_155\_156\_156.

(12) ساقط من: ج.

وذكر لهم سؤالا على هذا وهو أن قال: «لا بد أن يخطر ببال العاقل(1) هذان الخاطران»(2)، ورد عليهم بها تشهد العادة له من ثبوت الغفلات في حق(3) كثير من [135] المكلفين/ عن هذه الخواطر، ثم قال: «في (4) هذه الخواطر في ابتداء النظر (5) شكوك، والشك في الله كفر "(6)، فإن كان الباري \_ سبحانه (7) وتعالى \_ يخلق هذه الخواطر في قلبه ضرورة حتى لا يكون له منها بد، فالباري ـ سبحانه ـ (8) عندهم لايصح أن يخلق الكفر، ولاسائر المستقبحات (9)عندهم (10)، وإن كانت هذه الخواطر مكتسبة للعبد (11)، فللعبد ألا(12) يقدّم عليها وهو متمكن من ذلك، فكيف يصحّ القول بأنه لابد منها، على أنها إذا كانت كفرا، امتنع القول باستحسانها، ووجب اجتنابها والإضراب عنها، وهي الداعية الجالبة للنظر؟

وقول صاحب الكتاب: «هذه الخواطر في ابتداء النظر شكوك»(13).

لا يريد به أن الشك يجامع/ النظر؛ فإنه سبق منه القول بمضاداته له (14)، وإنها [400]د] الخواطر يبدأ بها قبل التأمل فيها، فالشك إذا سابق على النظر.

<sup>(1)</sup> د: الغافل.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 236.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(5)</sup> ج: للامر.

<sup>(6)</sup> أصول الدين، ص: 236.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(9)</sup> اختاروا أن الله ـ ﷺ يجب عليه في الحسن مراعاة الصلاح والأصلح، انظر: المواقف، ص: 328.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب. ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ب. ج.

<sup>(12)</sup> ب: لا.

<sup>(13)</sup> الإرشاد، ص: 236.

<sup>(14)</sup> فصل: مضادة النظر العلم والجهل والشك، انظر: الإرشاد، ص: 27.

قالوا: يبعث الله [عَنَيُلَاَد] (1) إلى كل مدعو ملكا يختم على قلبه، ويقول في نفسه قولا يسمعه.

وهذا بهت منهم، وإثبات كلام لم يسمعه ذو عقل، وادعوا أنه مسموع للمكلف، والكلام على أصولهم، عبارة عن الحروف، وهي أصوات مقطّعة، ففي إثبات كلام خارج عن ذلك نقض أصلهم<sup>(2)</sup>.

ثم إنهم منعوا توقف الوجوب على ورود رسول واحد، ثم التزموا أن يبعث الله ـ شم إنهم منعوا توقف الوجوب على ورود رسول واحد، ثم التزموا أن يبعث الله ـ سبحانه ـ (3) إلى كل مدعو ملكا(4) رسولا، وفي دعوة الأنبياء غنية عما(5) هَذَوْا به.

ثم قال: «بعد أن بيّنا أن الله - سبحانه - (6) خالق اكتساب العباد (7)، فلا يستقيم التمسّك (8) بهذه الدلالة؛ فإن العقل لا يوجب تكليف ما [لا يفعله] (9) العبد، كما أنه لا يوجب التكليف بفعل الجواهر»، فلو لا ورود الشرع بثبوت التكليف لم (10) يمكنا إثباته (11).

القسم الثاني: في نفي الإيجاب على الله \_ سبحانه (12) وتعالى .. ومستند الخصوم في هـ ذا الباب يـؤول إلى التحسين والتقبيح بالعقل (13)، وقد استأصلنا هذا

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> فصل: في حقيقة الكلام وحده ومعناه.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(7) «</sup>باب: القول في خلق الأعمال» من هذا العمل.

<sup>(8)</sup>ج: التكسب.

<sup>.</sup> (9) د: لا يعقله.

<sup>(10)</sup> ساقط منك ب.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 236.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(13)</sup> نهاية الإقدام، ص: 371.

[188] الأصل/ وأبطلناه (1) فلا معتمد لهم في هذه المسألة.

[1401] فهذا القسم مندرج تحت الأصل الذي سبق عقده، ولكن البحث/ في هذه/المسألة بخصوصها أن يطالب الخصم عن معنى الوجوب، ولا يمكن أن نريد به (2) توجه الأمر الجازم عليه (3) فإنه محال، ولا يمكن أن يراد به لحوق ضرر على تقدير ترك ما وجب، فإنه يتعالى عن قبول الضرر والنفع، ولا شك في موافقتهم في نفي الوجوب بكلا المعنيين المذكورين، وإنها يقولون: إنه واجب بمعنى: أن حكمة الحكيم تتقاضى فعله (4)، ولا بد أنه (5) اشتمل على حسن لا يسوغ في الحكمة تركه، وقد أبطلنا أن القبح والحسن صفتان للأفعال (6)، فلم يبق لهم معتصم.

ثم نقول: القول بالوجوب<sup>(7)</sup> يقتضي ترجيح الفعل على الـترك، والأفعال متساوية [بالنسبة إليه] (8) [- ﷺ ] (9) على ما سبق بيان ذلك وتقريره ، وما ذكروه من الحكمة المنسوبة إليه فمعناه: أنه عالم بالأشياء وأحكامها، قادر على إنشائها وإتقانها، ولا يعطي ذلك وقوع المقدور المعلوم حقيقة.

ومما (10) ادعوا القول بوجوبه، أنه يجب على الله [\_ ﷺ \_] (11) ثواب الأعمال (12)، وقد

<sup>(1) «</sup>فصل: التحسين والتقبيح» من هذا العمل.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> نهاية الإقدام، ص: 374\_181، المواقف، ص: 329\_376، المجرد، ص: 140\_141\_141.

<sup>(5)</sup> أ. ج. د: لأنه.

<sup>(6) «</sup>فصل التحسين والتقبيح» من هذا العمل.

<sup>(7)</sup> ج: الوجود.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> ج. د: ما.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(12)</sup> المواقف، ص: 329.

وعد بأن يعقد له بابا \_ إن شاء الله تعالى \_ (1).

غير أنه ذكر في هذه المسألة نكتة واحدة، وذلك أن الأعمال وقعت شكرا للنعمة، ومن أدى ما وجب عليه كيف يستوجب عوضا؟

ومرجعهم الرجوع إلى ما تعارفه العقلاء، فلا شك أن السيد/ إذا أمر عبدا بفعل [402] ففعل ما أوجبه عليه سيده لا يستحق عوضا على السيد في خدمته (2).

ومما يوجبونه الصلاح والأصلح (3)، وسيأتي الكلام فيه \_ إن شاء الله تعالى \_ (4).

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 137.

<sup>(3)</sup> ب. ج: اللطف.

<sup>(4) (</sup>باب: القول بالصلاح والأصلح، من هذا العمل.

### فصل:

## [في الآلام واللذات]

مذهب أهل الحق قاطبة، أن الآلام واللذات تقع مقدورة لله ـ تعالى  $-^{(1)}$  غير مقدورة

والمعتزلة قالوا: بأن الآلام مقدورة بواسطة إيقاع أسبابها، واختلفوا في سبب الآلام:

فمنهم من قال: هو الاعتباد على الغير بضرب أو قطع، ومال إلى ذلك/ ابن الجبائي في بعض أجوبته، ثم رجع عنه واستقر جوابه على أن الاعتماد يولد افتراق الأجزاء، وقد يسمى هذا الافتراق: [الوهي، فيقول: الاعتماد يولـد](3) الـوهي، والـوهي يولـد الآلام (4)؛ فإذا خلق الله (5) \_ سبحانه (6) وتعالى \_ الوهي (7) في جسم بغير افتراق أجزاء ولا اعتماد، فذلك ضروري بالاتفاق.

وهل يجوز أن يخلق ألما من غير سابقة جرم ولا ثواب لاحق عليه؟

هذا مما نجوزه/ نحن (8)، وهم يمنعون ذلك (9). [-260]

وليقع الغرض في إيلام الأطفال (10) والبهائم مع أنه (11) لا وزر لهم ولا ذنب،

(1) ساقط من: د.

(2) الإرشاد، ص: 237، المجرد، ص: 141، أصول الدين، ص: 140\_141.

(3) ساقط من: أ. ب.

(4) المواقف، ص: 318\_130.

(5) ساقط من: أ . ج.

(6) ساقط من: أ . ج . د.

(7) ساقط من: ج.

(8) المجرد، ص: 142\_147\_141، أصول الدين، ص: 240\_241.

(9) أصول الدين، ص: 240\_241، التمهيد، ص: 382\_383 .

(10) ب.ج: الابطال.

(11) ب. ج: انهم.

فالثنوية (1) قالوا: الألم على كل تقدير قبيح، فلا يصدر من النور المسمى عندهم (2) يزدان (3) (4)، بل يصدر من الظلمة المسماة عندهم/ أهر مان (5) (6)، [403] فالآلام الصادرة عندهم (7) في حق الصبيان والبهائم (8) هذا مستنده عندهم.

وأما البكرية (9) وهم فرقة ينسبون إلى بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد \_ فذهبت (10) إلى أن البهائم والأطفال لا تألم أصلا (11).

وذهبت طوائف من غلاة الروافض (12) [وغيرهم من التناسخية] (13) إلى التناسخ (14)

(1) هؤلاء هم أصحاب الإثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، وهما يختلفان في الجوهر والطبع والفعل والأجناس والأبدان والأرواح. الملل والنحل: 1/ 244، المغني: 5/ 22، الشامل، ص: 243.

- (2) ساقط من أ . ج.
- (3) الملل والنحل: 1/ 233.
  - (4) د: أمر من.
- (5) الملل والنحل: 1/ 233.
  - (6) أ . د . ج: يزدان.
  - (7) ساقط من: أ . ج . د . (8) التمهيد ص: 78 الملي
- (8) التمهيد ص: 78 الملل والنحل: 1/ 233 ـ 249، التبصير، ص: 150، الإرشاد، ص: 238، نهاية الإقدام 410.
- (9) هم أصحاب «بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد» وكان يذهب إلى أن الكبائر التي تكون من أهل القبلة أنها نفاق، وأن مرتكب الكبيرة عابد للشيطان في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها، وهو مع ذلك مؤمن مسلم، وأن الإصرار على الصغائر كبائر، وكان يزعم أن القاتل لا توبة له، وأن الأطفال الذين في المهد لا يألمون. الفرق بين الفرق من 200، المقالات، ص: 286، أصول الدين، ص: 338\_338، التبصير، ص: 109.
  - (10) ساقط من: أ.
- (11) الإرشاد، ص: 238، المقالات، ص: 286 \_287، أصول الدين، ص: 146، التبصير، ص: 110، الغرق، ص: 16. الفرق بين الفرق، ص: 16.
  - (12) سبق التعريف بهذه الفرقة ص: 738 من هذا العمل.
    - (13) ساقط من: ج.
- (14) الإرشاد، ص: 238، الملل والنحل: 2/ 55\_255، الفرق بين الفرق، ص: 203، المقالات، ص: 55\_56.

من حيث إنهم استقبحوا الألم من غير عقوبة، ولم يجوّزوا ما قاله المعتزلة من حسن/ الألم إذا أثيب عليه (1)، فجرّهم ذلك إلى أن البهائم [كانت في قوالب أحسن من هذه فلما أجرمت نقلت إلى قوالب أخس، فإذا عوقبت فيه واستوفت جزاء جريمتها عادت] (2) إلى أحسن بنية. ثم القوالب على رتب الخسة والدناءة والعلو والرفعة، ويختلف الرد إلى الأخس بحسب عظم الزلة وكثرة الذنب (3).

ومن أصول التناسخية أن البهائم مكلفة، عالمة، مدركة ما هي فيه من العقوبة على الزلات السابقة (4).

وصار منهم طائفة (<sup>5)</sup>/ (<sup>6)</sup> إلى أن كل جنس من أجناس الحيوانات قد بعث الله \_ تعالى \_ (<sup>7)</sup> له رسو لا إلى آحاد ذلك الجنس من الجنس (<sup>8)</sup>.

وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الموجودات جمادات، وأن جملة ما يتخيّله الناس جمادات فهي أحياء ذوات أرواح معذبة (9).

واختلفت مذاهبهم في ابتداء التكليف:/

[404د]

<sup>(1)</sup> ب. ج: عليهم.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج. أ

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 238\_239، أصول الدين، ص: 241\_236، الفرق بين الفرق، ص: 252\_259.

<sup>(4)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل:1/ 149\_159، الفرق بين الفرق، ص: 253\_259.

<sup>(5)</sup> ج كل طائفة.

<sup>(6)</sup> يريد بها فرقة الحابطية المنسوبة إلى مؤسسها أحمد بن حابط، وهو من أصحاب النظام، وينتسب إليه القول بالطفرة وبنفي الجزء الذي لا يتجزأ، وذهب إلى التناسخ، وزعم أن المسيح تذرع بالجسد الجسماني وهو الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصارى . . .مات أيام الواثق. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1/ 149، الفرق بين الفرق، ص: 253\_61.

<sup>(7)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(8)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 253\_1 26.

<sup>(9)</sup> نفسه، ص: 253\_261.

فقال بعضهم: كلّف الله [\_سبحانه (١) وتعالى \_]الأرواح ابتداء، وإن تضمن (٥) ذلك<sup>(3)</sup> [التزام المشقات والآلام<sup>(4)</sup>.

وصار صائرون إلى أنه لم يكلّف $^{(5)}$  [الله الأرواح $^{(6)}$  ابتـداء $^{(7)}$ ، وإنمـا هـو فـوض الخيرة إلى الأرواح، والتزموا التكليف من تلقاء أنفسهم (8)، ثم منهم من وفي [بما التزم]<sup>(9)</sup>، [ومنهم من تعدّاه]<sup>(10)</sup>.

وذهب ذاهبون إلى أنه كلف الأرواح ابتداء في (11) الفطرة ما لا مشقة فيه (12)، ثم خالف من خالف ووفّى من وقّى.

والغلاة من التناسخية أنكروا الحشر والآخرة، وقالوا: لا مزيد على تقلب الأرواح في الأجساد عقابا وثوابا(13).

و(14) أما المعتزلة فإنهم حسنوا الآلام لأوجه:

\_منها ما ذكره الأولون من جرائم/ سبقت (15).

(1) ساقط من: أ . ج . د. (2) ساقط من: أ.

(3) ساقط من: أ . ج . د.

(4) الفرق بين الفرق، ص: 253\_1 26.

(5) ساقط من: أ.

(6) ساقط من: أ . ج . د.

(7) ساقط من: أ.

(8) الفرق بين الفرق، ص: 253\_1 26.

(9) أ . د: الملتزم. (10) ساقط من: ج.

(11) ساقط من: ب . ج . د.

(12) الفرق بين الفرق، ص: 253\_1 26.

(13) نفسه، ص: 253، أصول الدين، ص: 235. (14) ساقط من: ب.

(15) نهاية الإقدام، ص: 410.

[161ج]

- \_ومنها اجتلاب نفع<sup>(1)</sup>.
  - \_ومنها دفع ضرر<sup>(2)</sup>.

فقالوا على هذا الأصل : إذا آلم الله [ تَلَكُ ] (3) الأطفال والبهائم، فلا بد من تعويضها على ذلك الألم الواقع بها بثواب في الآخرة (4).

ثم قالوا: العوض اللازم (5) على الألم أحط رتبة من الألم (6) من ثواب التكليف (7)، [واختلفوا في دوام العوض] (8): [هل يدوم كما يدوم ثواب التكليف أم [6] (10) فسئلوا هل يجوز أن يخلق الله [[6] (11) مثل العوض تفضلا؟

فصار بعضهم إلى أن ذلك يمتنع كما يمتنع التفضّل بمثل الثواب(12)،

وصار بعضهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن (13).

فمن قال/ بامتناع التفضّل بمثل الأعواض حسّن الآلام للتعويض، ومن قال

[405د]

- (1) نفسه، ص: 410.
  - (2) نفسه، ص: 410.
- (3) ساقط من: أ . ج . د.
- (4) أصول الدين، ص: 240.
  - (5) ساقط من: ج.
  - (6) ساقط من: ب. ج . د.
- (7) أصول الدين، ص: 241، التبصير، ص: 66، نهاية الإقدام، ص: 403\_406.
  - (8) ساقط من: أ.
  - (9) المقالات، ص: 254.
    - (10) ساقط من: أ . ج.
      - (11) ساقط من: أ. د.
  - (12) المقالات، ص: 248.
    - (13) نفسه، ص: 248.

بجوازه ضم إلى التعويض شرطا آخر في تحسين الألم وهو اعتبار غير المؤلم بتلك الآلم (1)، وكونها زجرا<sup>(2)</sup> للغواة عن غوايتهم، و<sup>(3)</sup> ذهب عباد الصيمري<sup>(4)</sup> إلى أن الألم يحسن بمحض الاعتبار من غير تقدير عوض<sup>(5)</sup>.

فهذه أصول المعتزلة.

ثم قالوا: لا يستدعي في تحسين الآلام العلم واليقين بما يحسن به الألم، بل يكفي في التحسين الظن والاعتقاد، ولذلك يحسن في عادات<sup>(6)</sup> [الناس ارتكاب الكلف والمشقات لتوقع منافع/ زائدة، وإن كانت عواقبها منطوية عن العباد، وعلام [137] الغيوب]<sup>(7)</sup> سبحانه \_<sup>(8)</sup> هو المستأثر بعلمها<sup>(9)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> د، والإرشاد: جزاء.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج. (۵)

<sup>(4)</sup> ب. ج: الضمري.

<sup>(5)</sup> أصول الدين، ص: 141.

<sup>(6)</sup> د: عبادات.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 239\_240.

### فصل:

# [في الأعواض]<sup>(1)</sup>

«أما قول الثنوية: إن الألم ظلم قبيح لعينه» (2).

فهو وإن كان يبطل مذهبهم بإبطال قاعدة التحسين والتقبيح، إلا أنهم خصوا بالإبطال على قاعدة العقلاء في تعارفهم، فإن التعارف الثابت بين العقلاء في إيلام المسيء ومعاقبته، وزجر كل جان على جنايته بما يحذره من المضار اللازمة بما يزجر به، لا يخلو عنه أحد من أرباب الألباب<sup>(3)</sup> والسياسات والنظار<sup>(4)</sup> في وجوه المصالح.

وألزمهم صاحب الكتاب إقدام المريض على شرب مر<sup>(5)</sup> الدواء؛ فإنه مستحسن في [1901] نظر العقلاء/ وإن كان/ فيه ألم<sup>(6)</sup>، ويلتحق بما [ألزمه الفصل]<sup>(7)</sup>: الفصد والحجامة؛ فإنه [في نظر العقل مستحسن]<sup>(8)</sup> من قبيل الدواء، وهو ألم ناجز، فتبيّن أن القول بتعميم التقبيح لكل ألم لا يصح.

ثم $^{(9)}$  قال أيضا: «أليس الحث $^{(10)}$  على الخيرات، والمنع من تعاطي الفواحش الموبقات من مطالب $^{(11)}$  العقل عندكم؟».

<sup>(1)</sup> عنوان الفصل مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 241، التمهيد، ص: 78، الملل والنحل: 1/ 233\_249، التبصير، ص: 150، نهايسة الإقدام، ص: 410.

<sup>(3)</sup> أ: الأيالات، ج: لا يلالات، د: الولايات.

<sup>(4)</sup> ج: النظر.

<sup>(5)</sup> أ . ج: مرير.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 241.

<sup>(7)</sup> ب: [ألتزمهم العبد]، ج: [الزمهم صاحب الفصل].

ر ،) با إ، مرسهم مصبوعا بع. [الرسهم عند عب العصل] (8) ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> أ: البحث.

<sup>(11)</sup> ب . د: طالب.

فإذا قالوا: بلي.

قيل له: فهل على من ترك ذلك أو فعل هذا من ملام؟

فإن قالوا: نعم، قيل (1) فالملام نوع ألم، فلم حسنتموه وهو قبيح لعينه؟

والقول بأنه: لا يلام<sup>(2)</sup> مسيء، ولا يثني<sup>(3)</sup> على محسن، مجانبة المعقول<sup>(4)</sup>.

ثم نقول: مطلق الألم/ إن كان قبيحًا عنـدكم، فهـل تعلمونـه بضــرورة العقـل، أم [262ج] بنظره؟

ولايصح أن يكون معلوما<sup>(5)</sup> بضرورة العقل؛ إذ من لازمه اشتراك العقلاء في العلم به، ونحن نرى معظم العقلاء يستحسنون الألم لمنافع تربى عليها.

وإن ادعيتهم ذلك نظرا، فأبدوه، ولا يجدون إلى ذلك سبيلا.

والمقدمة التي يذكرها القائلون بالتحسين والتقبيح إنما هي من المقبولات المشهورات عند أهل المعارف<sup>(6)</sup>، فإذا لم ينظروا إلى تعاقل أهل أهل العرف، ولم يبنوا عليها مأخذهم في التقبيح، فلا يجدون إلى تقرير كلامهم سبيلا، ولا يوضحون على ما<sup>(8)</sup> يدعونه دليلا، [\_والله الموفق\_]<sup>(9)</sup>.

#### 00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup> ج: يلايم.

<sup>(3)</sup> ب. ج: لاشيء.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 241.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب. د.

<sup>(6)</sup> أ . ب . د: التعارف.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

### فصل:

# [في الأعواض أيضا]<sup>(1)</sup>

«أما<sup>(2)</sup> البكرية فلا معنى لمكالمتهم؛ فإنهم جحدوا<sup>(3)</sup> الضرورة والبديهة حيث قالوا:/ إن البهائم لا تألم وكذلك الأطفال<sup>(4)</sup>، ومن جحد الضرورة فه و من طائفة السوفسطائية<sup>(5)</sup>، فمن الناس من يضرب عنهم<sup>(6)</sup>، ومن الناس من يلزمهم التناقض وضرب الأمثال، وصاحب الكتاب قد<sup>(7)</sup> مال إلى هذا؛ حيث فرض ضرب البهائم وقلقها وانزعاجها<sup>(8)</sup> عند وقوع الضرب عليها، وكذلك ما يجرى على الأطفال عند ضرب المؤدب والمعلم<sup>(9)</sup> و (10) إلى نحو ذلك من الأمثلة المضروبة في جنسه<sup>(11)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ب: جدوا.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 241.

<sup>(5)</sup> سبق بيان ذلك.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(8)</sup> ج: ارتجاعها.

<sup>(9)</sup> ب: العلم.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 241.

[408]

#### فصل:

## [العوض عند أهل التناسخ](1)

أما أهل التناسخ فإنهم قبحوا الألم من غير سابقة جريمة ولم يحسنوه لأجل عوض لاحق (2)، وقالوا: القدرة على التفضل بمثل العوض تمنع من تحسين الألم لأجل العوض.

وفي ذلك ما يلزم أن يكون الألم الواقع إنما يكون عن جريمة سابقة، فإذا رأوه واقعا بالبهائم حكموا أنها كانت لها جناية قبل هذا، فنقلت إلى هذا القالب، وعُذّبت فيه (3).

والمعتزلة مع تصريحهم بالتقبيح والتحسين يقولون الآلام للعوض جائزة (4) (5) كما أن العقلاء يتعارفون فيما بينهم الآلام لأجل النفع. فإنكار تحسين الألم لأجل نفع متوقع مما خالف (6) فيه التناسخية حكم تعاقل العقلاء في التحسين والتقبيح، والقدرة على مثل العوض/ من غير إيلام من المشكلات على المعتزلة، والكل مربوط بهذه المقدمة المشهورة، والأمور المتعارفة لا تجري على قياس مطرد في العقول، فلهذا تخبط الجميع.

ثم قسم صاحب الكتاب عليهم القول فقال: «إذ قلتم إن الألم إنها يحسن لسبق الجناية، فهل تحكمون بثبوت الألم في امتثال الأمر أو في فعل ما تستحسنه العقول، أم لا؟».

<sup>(1)</sup> هذا الفصل جاء في الإرشاد بدون عنوان، واعتبر تتمة للفصل السابق وقد اجتهدت في وضع عنوان له.

<sup>(2)</sup> أصول الدين، ص:241.

<sup>(3)</sup> سبق تحقيق ذلك.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 240.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ب. د: خلف.

[263ج] فإن قالوا: / الألم فيه كان<sup>(1)</sup> محالا، فإنا نعلم أن جميع مكارم الأخلاق، وما [263ج] يستحسنه/ العقلاء لا يحصل في مستقرّ العادة إلا بمحاولة أفعال والتزام/ مشاق من إخراج مال محبوب، وسعي في إنقاذ هالك، وغير ذلك، وذلك الألم الذي لزم هذه الحالة لم يكن مبنيا على جُرم سبق، وفي هذا بطلان ما أصلوه<sup>(2)</sup>.

ثم التكليف والإلزام حسن، وفي الإلزام واعتقاد الوجوب ما لا يخفى من المشاق، وذلك لا يستدعى جرما سابقا.

ثم الثواب في عادة العقلاء على الفعل الشاق فها<sup>(3)</sup> لا مشقة فيه لا يحسن عند القائلين بَالتقبَيْح<sup>(4)</sup> الإثابة عليه، حتى منع المعتزلة تكليف المكره [لما أكره]<sup>(5)</sup> عليه.

فإن قالوا: إنما ورد على الأرواح(6) تكليف بما يلذ لا تكليف بما يشق.

فيقال لهم: إذا ساغ نقض المقدمة المشهورة التي اعتمد تموها من تعاقل العقلاء وتعارفهم، / بأن الثواب على المشقات لاعلى نيل اللذات، جاز نقضها بناء (٢) على تحسين الألم من غير جرم.

وإن انفصلوا عن هذا الإلزام بأن قالوا: لم يكن على الأرواح إلزام، وإنما فوض اليهم الخيرة، فاختاروا بأنفسهم التزام التكليف، وخالفوا فاستحقوا العقوبة.

قيل لهم: إن كان الألم قبيحا في نفسه، فليس لهم التزامه، فإن شرط تحسينه سبق جريمة، ولم تسبق، فلا سبيل لهم إلى اختيار ما يقبح (8) في القول.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 242\_243.

<sup>(3)</sup>أ.ب: مما.

<sup>.</sup> (4) ج: بالتقبيح و.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب .ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

ر، به ساقط من: ب. (7) ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ج: يقع.

ثم قال صاحب الكتاب: «هذا تعريض من الحق لهم إلى التزام الألم من غير جريمة، والتعريض للقبيح قبيح $^{(1)}$ .

ثم نسبهم صاحب الكتاب إلى (2) جحد الضرورة في العقول؛ فإن البهائم تعقل وتفهم الخطاب عن رسولها، قال: «ويلزم [ أن يقال ](3): إنها تكون مفكرة، مستدلّة، قائمة بسبيل الحجاج على بعضها بعضا، وهم لا يأبون شيئا من ذلك»(4).

ثم قال: «يستدل على ثبوت الشرائع، فيلزم بطلان ما جانب موارد الشريعة»، وهذا يلزم من لم يعترف(5) بجواز بعثة الرسل، ورأى أن(6) في العقول ما يغني عنها(٢)\_(8)، فإن الأرواح عنده إنما جريمتها لمخالفة مستحسنات العقول، فيتوقف [بطلان هذا الأصل على] (9) إزالة الشبهة عندهم في جواز بعثة الأنبياء [على بطلان(10) هذا الأصل $]^{(11)}$ .

ثم تكلم صاحب الكتاب على/ المعتزلة في الوجوه التي باعتبارها يحسن الألم، فمنها: [410] - القول بتحسينها بناء (12) على جُرم سابق، وأبدى لهم صحة الخلاف (13) في هذا

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 243

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 243.

<sup>(5)</sup> أ. ج: اعترف.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(7)</sup> أصحاب هذا الاختيار هم فرقة البراهمة، أصول الدين، ص: 154\_155، الفرق بين الفرق، ص: 332،

الملل والنحل: 2/ 250.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من:أ . ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 243.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(13)</sup> الإرشاد، ص: 243\_244.

[264] القسم/. والأولى بنا أن نحقق موضع الخلاف ههنا:

فإن تجويز الألم عند سابقة جرم لا نمنعه نحن قطعا، بل نجوز أن يؤلم الله [- الله عند سابقة جرم لا نمنعه نحن قطعا، بل نجوز أن يؤلم الله [- الله عند] كل من أجرم، ويجوز ألا يؤلمه، والشريعة واردة بذلك، فلسنا إذا أن منع حسنه إذا ورد. وظاهر هذا ألكلام يوهم بأننا ندعي قبحه والمنع من فعله، وهذا قول بالتقبيح العقلي، ونحن من القائلين ببطلانه، فما محل مطالبتهم إذن (4)؟! إلا أن دعواهم أن العقول تستحسنه، بمعنى أنها تحث عليه وتستدعيه، ولهذا يوجبون العقوبة، ونحن نجوّزها ولا نوجبها، إلا أن نريد مناقضتهم على أصولهم فقط.

وإذا اعتمدوا تعاقل العقلاء في معاقبة من أساء وظلم، بمعنى أنهم لا يقبحونه فمسلم أن ذلك سجيتهم، وإن أرادوا بذلك أن العقلاء يوجبون عقبوته، [192] فهذا قد يُمنع بأنه على الإطلاق غير/ مستحسن عند العقلاء؛ فإنهم يستحسنون العفو والصفح، والشريعة وردت بذلك كثيرا، وهو من مكارم الأخلاق/ التي

ثم قال صاحب الكتاب: «حيث استحسن العقلاء العقوبة على الجرائم إنماكان ذلك لأن المعاقب يشفي غليله، ويدفع عن نفسه ألم الغيظ والحقد، ففيه منفعة للمعاقب، والباري [- عن العباد لا يتضرر ولا ينتفع، فلا معنى للمعاقب، والباري ألم الضرر والنفع في / حقه».

وانفصلوا عن هذا الإلزام بأن قالوا: هو وإن كان غنيا، غير أن ترك عقوبتهم إغراء (6)

يستحثون عليها.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ج . د: اذا.

<sup>(5)</sup> ساقط من:أ . د.

<sup>(6)</sup> أ. ب: اغرى.

بالفواحش و(1) الموبقات.

وألزمهم ألايقولوا بقبول التوبة؛ فإن فيه إغراء، فإن المذنب<sup>(2)</sup> يقدم بناء<sup>(3)</sup> إلى تحصيل اللذة، وله<sup>(4)</sup> مستدرك بالتوبة والإنابة، وهذا تمام الكلام على هذا القسم<sup>(5)</sup>.

والقسم الثاني في (6) الألم للتعويض: فيقال لهم: عمدتكم المقدمة المشهورة بين العقالاء، فما بالكم خالفتم أحكام تعاقل<sup>(7)</sup> العقلاء؟ وهو<sup>(8)</sup> ههنا باطل<sup>(9)</sup> من وجهين:

أحدهما: أن إيلام ضعيف لتعويضه برغيف مستقبح عند العقلاء، فكيف يصح أن يؤلم الباري \_ سبحانه \_ (10) ضعفاء عبيده لأجل التعويض، مع قدرته على أنه يثيبهم بمثل العوض من غير ألم، كما يقدر المعطي للفقير على إعطائه الرغيف بدون إيلامه (11)؟.

قال بعضهم: لا يقدر الباري [ على التفضل (13) على التفضل (13) بمثل العوض (14).

وهذا نقض/ قولهم: إن القدرة على الشيء صالحة لمثله، واختصاص أحد المثلين [412]

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup>ج: المومن.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 244.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج. (8) ساقط من: أ. ح

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 244.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(13)</sup> أ . ج: التعويض.

<sup>(14)</sup> المقالات، ص: 248.

بجواز الوقوع عن الآخر، وفيه رفع أحكام التماثل.

ثم يلزمهم أن يقولوا: إن لنا أن نـؤلم شخصا ونعوضه، فـإن العـوض إذا اقتضــى تحسين الفعل في حقه، فليقتض التحسين في حقنا.

قالوا: إنما يحسن في حق الباري ـ سبحانه ـ (1) لقدرته على التعويض، وامتناع طريان العجز عن إيقاعه عليه (2)، ونحن وإن قدرنا عليه، فاحتمال طريان العجز عن العوض قائم، فيتعجل إيلامه لعوض غير متحقق الثبوت.

قيل لهم: فنرى العقلاء في الفصد والحجامة وشرب الأدوية المريرة<sup>(3)</sup> إنها يباشرون ما يؤلم لرجاء منفعة مظنونة، فلم اشترطتم يقين العوض، والمنفعة المظنونة على الألم؟

وأما القسم الثالث: وهو الإيلام لدرء ضرر أعظم منه، وهذا مما يتعارفه العقلاء في صور كقطع اليد للاكلة (5) لرفع (6) ضرر (7) فوات الجملة وغير ذلك.

ولا شك أن من قدر [على درء الضرر بدون إيلام لا يستحسن العقلاء] (8) منه (9) منه ولا شك أن من قدر [على درء الضرر بدون إيلام شخص بدفع ضرر عنه مع قدرته على] (10) دفع الضرر بدونه، وصار في المثال

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ج . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(3)</sup> ب . د : المرة.

<sup>(4)</sup> ج: فما.

<sup>(5)</sup> في غيرج: الاكلة.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

[[193]

كمن قدر على دفع أذى سبع ضار [عن صبي](1)، بفراره به في طريق رطبة(2) لا وعر فيها<sup>(3)</sup>، فعدل عنها<sup>(4)</sup> إلى طريق كثيرة الشوك والأذى<sup>(5)</sup>، فإنه لا يستحسن منه،

وحيث تعارف العقلاء تحسين الألم لدفع ضرر أعظم منه، إنما كان/ من (6) حيث [413]د] تعيّن ذلك طريقًا لدفعه، ولا يقدر على سبيل يندفع به سواه، فما بالكم أثبتم ذلك في حق الباري \_ سبحانه \_<sup>(7)</sup>، ولم يتعيّن طريق دفع الضرر [في الألم (<sup>8)</sup>] بالنسبة إليه وهو قادر/على دفع ذلك بدونه؟

وهذا إلـزام حسن.

أما من ضم إلى العوض اعتبار الغير في المقتضى لتحسين الألم، فـإنها فـر مـن هــذه<sup>(9)</sup> الإلزامات المتقدمة، إلا أنه يرد عليه أن العبد لو علم بإنباء صادق أن الغير يعتبر بإيذاء أحد، فينبغي أن يحسن منه الإيلام للتعويض، وقد يقدم من له سياسة من الملوك على مظالم (10) لظنهم (11) أن الغير يعتبر بذلك وينصلح، وذلك من المستقبح عنـ د العقـ لاء؛ فهذا الأمر المظنون لو علم بطريق صحته، أيلزم منه تحسين الإيلام من الظلمة بناء عليه مع قدرة الظالم على التعويض؟ وهذا مما يأبونه.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ب . د .

<sup>(7)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ب: ظالم.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ج.

### باب<sup>(1)</sup> .

## [القول في الصلاح والأصلح]

[266ج] اختلفت مذاهب/ البغداديين<sup>(2)</sup> والبصريين<sup>(3)</sup> من المعتزلة في هذا الباب مع اتفاقهم على صحة القول بالوجوب على الله ـ سبحانه ـ<sup>(4)</sup> و ـ تعالى ـ<sup>(5)</sup>، واضطربوا في الذي يجب:

فذهب معظم البغداديين إلى (6) أنه يجب على الله \_ تعالى \_ رعاية الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز [في حكمه] (7) تبقية وجه من وجوه الصلاح في العاجل والآجل إلا فعله (8).

[1414] وهذا المذهب أخذوه من قول/ الفلاسفة: إن الموجود/ في العالم هو أقصى الممكن؛ إذ لو كان في الممكن أعلى منه ولم يفعل، لكان بُخلا يناقض جود الجواد الحكيم، فقالوا: هذا الموجود هو النظام الأكمل، ولا يجوز أعلى منه (9) (10).

ولما جرى البغداديون من المعتزلة على هذا الأصل قالوا: إن ابتداء الخلق واجب، فإذا خلق من علم أنه يكلفهم، فيجب عليه إكمال عقولهم وأقدارهم وإزاحة عللهم (11).

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(2)</sup> التمهيد، ص: 292، نهاية الإقدام، ص: 405، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201-225.

<sup>(3)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> الملل والنحل: 1/ 45، المواقف، ص: 328\_329، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 247، التمهيد، ص: 294، نهاية الإقدام، ص: 405، الفصل: 3/ 201\_225.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . ج.

<sup>(10)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201، نهاية الإقدام، ص: 398.

<sup>(11)</sup> التبصير، ص: 66، نهاية الإقدام، ص: 405.

وقالوا: [إن كل]<sup>(1)</sup> ما يناله العبد من الأمور الضرورية اللازمة عليهم فهو الأصلح لهم<sup>(2)</sup>، فإذا ارتكب العبد المعصية فهو الذي اختار لنفسه الفساد، ومعاقبته حتم واجب<sup>(3)</sup>، وهو الأصلح<sup>(4)</sup> في حق الفاسد؛ لأنه لو لم يتيقن بالخبر الصادق أنه يعاقب<sup>(5)</sup> ولابد، لما بقي وازع عن<sup>(6)</sup> ارتكاب ما تشتهيه الأنفس من الفواحش، ويرغب إليه البشر من الجرائم، ومن ضرورة الوعيد الوفاء به<sup>(7)</sup>؛ إذ<sup>(8)</sup> يقبح الخلف [في القول]<sup>(9)</sup> بناء منهم على أن الكذب قبيح لعينه<sup>(10)</sup>.

ونحن أيضا نحيل الخلف في القول الأزلي إذا تحقق كونه خبرا [عن الشيء] (11)، إلا أنه لا نسلم تحقق الخبر في ثبوت العقوبة للعصاة، وإنها ثبت القطع عندنا (12) بثبوت الخبر في عقوبة الكفار إذا توفاهم الله \_ تعالى \_ (13) على الكفر (14).

والفلاسفة وإن انتحلوا أنه لا يمكن فوق هذا النظام لئلا يكون بخلا في جود الجواد، التزموا قدم العالم؛ / لأن فوات الفعل مع الإمكان ينافي الجود (15).

[415]د]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص 405.

<sup>(3)</sup> التبصير، ص: 65، المواقف، ص: 329، نهاية الإقدام، ص: 405.

<sup>(4)</sup> ب: الأصل.

<sup>(5)</sup> ج: يعاقبه.

<sup>(6)</sup> ج: من.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(8)</sup> ج: إذا.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> سبق بيان ذلك في فصل التحسين والتقبيح من هذا العمل.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(12)</sup> د: عنده.

<sup>(13)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(14)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 80، التبصير، ص: 65، الملل والنحل: 1/ 45، الإبانة، ص: 26.

<sup>(15)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201، نهاية الإقدام، ص: 398.

وخالف المعتزلة هذا القياس واعترفوا بالحدوث<sup>(1)</sup>، فمن لازم قولهم: إن اختصاص العالم بزمن يجوز أن يكون قبله متعين في العقل بحيث لا يجوز في الحكمة وجوده قبل ذلك<sup>(2)</sup>. وأما البصريون فتنبهوا لهذه القاعدة<sup>(3)</sup> فقالوا: ابتداء الخلق من الله \_ تعالى <sup>(4)</sup> غير واجب، وإكمال العقول واجب، نعم إن كلف الله \_ تعالى <sup>(5)</sup> العباد، فيجب إقدارهم وإكمال عقولهم لئلا يكون تكليف ما لا<sup>(6)</sup> يطاق، وهو مستقبح<sup>(7)</sup>.

[267ج] واتفق الفريقان على وجوب الإثابة على الأعمال التي هي/ طاعة (<sup>8)</sup>، وعلى وجوب التي التعويض على الآلام التي لم تقع عقوبة ضرورة تحسين الألم منه <sup>(9)</sup>.

أما البغداديون فقد أنكروا مع الفلاسفة ثبوت الإمكان العقلي بأن الله \_ سبحانه \_<sup>(10)</sup> قادر على خلق أمثال ما خلق من الخير وأنواع اللطف<sup>(11)</sup>.

والقول بأن الواقع غاية الممكن خلاف/ ما حَكَم العقل به من الأحكام؛ فإنه لا يقف في التجويز، وكيف يمكن أن يحكم على الواقع بالإمكان، ومثله في العقل مستحيل (12)؟! وفي القول بافتراق المثلين فيها يجب ويجوز ويستحيل رفع التهاثل، وقصر القدرة، وتعجيز الإله عن خلق ما هو قادر على مثله، وذلك واضح في

[194]

<sup>(1)</sup> أ: بالحدث.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص: 405.

<sup>(3)</sup> أ . ب . ج: القائلة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(8)</sup> الملل والنحل: 1/ 45، المواقف، ص: 329.

<sup>(9)</sup> المواقف، ص: 330.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(11)</sup> نهاية الإقدام، ص: 405.

<sup>(12)</sup> المقالات، ص: 247.

الدعوى، ومنكر من القول.

ثم ألزمهم صاحب/ الكتاب أنه يجب بمقتضى العقول علينا أن نفعل الأصلح [416] لغيرنا بقدر ما يمكننا؛ فإن الوجوب الذي ذكر تموه إنما اعتمدتم فيه مستقبحات العقول ومستحسناتها، ومأخذكم في ذلك المقدمة المشهورة بين العباد، فكيف يخالف الأصل الذي منه أخذت القاعدة في أحكام الإله تعالى [1] فرعه؟

واعتذروا بأن العبد لو كلف ذلك فإنه (3) يصير مكدودا (4) متعوب مجهودا (5) في طلب بغية المرشد، والباري\_تعالى\_ (6) مقتدر على أقصى الصلاح من غير أن تناله مشقة.

وأجاب عن هذا الاعتذار بأنه: لو كان التعب والنصب<sup>(7)</sup> فاصلا في أقصى <sup>(8)</sup> الصلاح [ لكان فاصلا في أصل الصلاح ]<sup>(9)</sup>. وإذا كان الثواب بحسب المشقة [مما يصحح]<sup>(10)</sup> ثبوت الثواب، ويزيد الثواب بزيادته، كيف يصح أن يجعل سببا في نفي التكليف المستدعي للثواب؟ وإذا كان ما يناله من المشقة مغمورا عندهم بما يناله من

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(4)</sup> الإرشاد: مكدودا، ب . ج . د: مكرودا.

<sup>(5)</sup> د: محمودا.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ب: أصل.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ب. ج: مما يصح.

[417]د]

[7268]

الثواب فما يناله من الكد والجهد<sup>(1)</sup> مغمور بها<sup>(2)</sup> يناله من زيادة الدرجات<sup>(3)</sup>، وعظم المنزلة في الآخرة (4).

ثم ألزمهم وجوب النوافل<sup>(5)</sup>؛ فإنها لابد من اشتمالها على صلاح ضرورة/ الحث

عليها والندب إليها، ومع ذلك لم تجب.

وإذا جوزتم في أفعال العباد ما يشتمل على الصلاح/ وهو غير واجب، [فقولوا: في أفعال الباري ما يشتمل على الصلاح، وهو غير واجب] (6).

الجواب عنه. وإن قالوا: علم (7) الله(8) \_ تعالى \_ (9) أنه [لو أوجب على العبيد ذلك لما امتثلوا وطغوا وفسدوا.

فإن راموا فصلا بين/ الشاهد والغائب بها يلزم من المشقة على العبيد، فقد سبق

فالجواب: أن من علم] (10) الله (11) أنه (12) لا يصلح، ولا يمتثل بـل يكفـر ويفجـر (13)

- (2) ب أ: إنما.
- (3) ساقط من: ج.
- (4) الإرشاد، ص: 250.
- (5) نفسه، ص: 250.
- (6) ساقط من: أ . ب . د.
  - (۶) ساعدس ۱. ب. (7) ب. د: علي.
    - (7) ب . د: على. (8) ساقط من: أ.
- رو) ساقط من: أ . ج . د.
  - (10) ساقط من: ب. (در) ساقط
- (11) ساقط من: أ. ب.
  - (12) ساقط من: ب.
  - (13) ساقط من: ج.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

فيحسن (1) تكليفه لما في التكليف من الصلاح على تقدير الامتثال، وإن كان لا يحصل ذلك في حق المكلّف الذي علم الله (2) أنه لا يـؤمن ولا يطيع، فلـم يكـن الرجـوع إلى الذي(3) استقرفي العلم عذرا على هذا النهج.

ومما يلزمونه على ذلك: أن الله (4)\_تعالى \_(5) إذا علم أن العبيد لا يؤمنون فالصلاح لهم ألا يكلفهم، وإن كلفهم فالصلاح أن يعفوَ عنهم (6)، فإن تحتيم العقوبة (7) والتخليد في النار خسارة كل خير (8)، وعذاب دائم (9) في مقابلة معصية وقعت في زمن واحد غير جـار عـلى مسـلك العقـلاء المشـهور عنـدهم فـيا يقبحونـه ويحسنونه، والقول بأن التخليد في النار أصلح من العفو والتجاوز عنهم مجاحدة الضرورة ومكابرة البديهة.

ثم نقول: حرمان من أماته الله من الأطفال مصلحة/ التكليف، وما يناله المكلف [418د] من الثواب الجزيل والدرجات العلى في دار الكرامة هل<sup>(10)</sup> هو أصلح لهم، أو تبليغهم إلى ذلك أصلح؟

فإن قالوا: علم الله [- رَ الله عليه الله الله عنه عنه عنه الله علم يوصلهم إلى البلوغ.

<sup>(1)</sup> ج: ويصلح يحلمن.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ .ج . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> أ: خسير.

<sup>(9)</sup> أ. ب: أليم.

<sup>(10)</sup> أ: قيل.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

[195]

قيل لهم: فقد علم أن الكفار إذا بلغوا وكلفوا فجروا وطغوا وكفروا، وهم يقنعون بدون<sup>(1)</sup> درجة الصبي، فهلا أماتهم قبل البلوغ فهو أصلح لهم؟

فتبين أن أحكام ذي الجلال لا توزن بميزان (2) الاعتزال.

ومما ألزمهم: إبطال نعم الباري \_ سبحانه \_ (3) على عبده؛ فإنهم قد أوجبوا عليه الخلق وإكمال/ العقول والإقدار (4)، ومن أدى ما وجب عليه لم يستحق الشكر، وهم قد أوجبوا الشكر على النعمة (5)، وإن لم يتناف القول بالوجوب وأداء الواجب مع إيجاب (6) شكر من أدى له الواجب، فينبغي أن يجب على العبد شكر الثواب الواجب على الله \_ تعالى \_ (7)، والعوض الثابت عندهم في مقابلة الإيلام الذي لم تسبقه جريمة.

وإذا امتنعوا من إيجاب شكر ذلك [فليمتنعوا من إيجاب الشكر على النعمة (8)]، فإن المأخذ فيه واحد.

فإن قالوا: الثواب عوض، وليس على العوض عوض.

قيل لهم: فالشكر أيضا<sup>(9)</sup> عوض عن<sup>(10)</sup> النعمة، فلا يستحق ثوابا على الشكر.

وإن قالوا: الشكر لا ينتفع به المشكور \_ تعالى وتقدس \_، فلم يكن عوضا.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من أ . د.

<sup>(4)</sup> التبصير: ص: 66، نهاية الإقدام، ص: 405.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 234.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ. ب.

قيل: / فجميع ما يصلح/ العباد لا ينتفع به الرب، فلا يجب عليه شيء . [269ج][419]

فلم يبق لهم إلا التمسك بلفظ<sup>(1)</sup> العوض. فيقال لهم: ما دليلكم على أنه لا عوض للعوض؟

فإن رجعوا إلى تعاقل العقلاء في الشاهد، فقد تراهم يتعاطون تعويض العوض، وإن رجعوا إلى أنهم ينتفعون بالتعويض، فليكن ذلك فاصلا بين الشاهد والغائب حتى لا يوجبوا التعويض.

ثم ما ذكروه يفضي إلى خرق إجماع الأمة؛ فإن فيه إبطال تفضل الباري على عبيده، وأن كل ما فعله بهم من النعم الجزيلة واجبا عليه، و(2) من أنكر أن الله [\_تعالى\_ليس](3) له أفضال على عبيده فقد خرق إجماع الأمة، وشق العصا.

ثم نقول: لا حصر للممكنات، ولانهاية للمقدورات، فها القدر<sup>(4)</sup> الذي تضبطونه في وجوب رعاية الأصلح؟

فإن قالوا: القدر الذي علم الله \_ سبحانه  $^{(5)}$  أن $^{(6)}$  الزيادة عليه تطغي وتلهي.

قلنا: قد أبطلنا التمسك بما وقع في المعلوم مرارا؛ فإنه لو كان مانعا من فعل الزيادة، لمنع من فعل التكليف فيمن علم الله سبحانه -(8) أنه إذا كُلّف كفر وفجر. ولا مخلص من ذلك.

(1) ج: بحفظ.

<sup>(</sup>۱) ج. بحفظ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج. (3) ساقط من: أ . د.

رد) ساقط من. ۱. د. (۵) ماتیا

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب. (5) ساقط من: أ . ج.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

قال صاحب الكتاب: «والقول بأن الله \_ تعالى \_(1) يجب عليه جميع ما ذكروه يفضى إلى نفى الخيرة في أفعاله "(2)، وليس وجوب الحكمة مما يفضي \_عندهم \_(3) إلى نفي 4207د] الاختيار، فإن من الحكمة أن يختار ما فيه الخيرة لعبيده. وقد تم الكلام على البغدادين (4).

أما البصريون، فإن منعناهم القول(5) بالتحسين والتقبيح كما منعه إخوانهم، فقد استأصلنا قاعدتهم، وبطل كل ما يبنون عليه. وإن نازلناهم منازلة المجادل<sup>(6)</sup> المسامح قلنا لهم: قد قلتم إنه يجب على الله \_ تعالى \_(7) الإقدار وإكمال العقول عند التكليف، [142ب] وأوجبتم الثواب/ والعوض<sup>(8)</sup>، فما الفصل بينكم وبين البغداديين فيما أوجبوه؟

فإن قالوا: أوجبنا الصلاح في الدين، ولم نوجب الصلاح في الدنيا.

قلنا: الكل رعاية مصلحة المكلّف، ونيل لذاته، قليلها وكثيرها سواء بالنسبة إلى رعاية مصلحته، فإن كان الصلاح بما هو صلاح واجب، فليجب الكل.

وإن قالوا: الصلاح الأخروي أعظم، فليجب، ولا يلزم من إيجاب أعلى الأمرين [في الصلاح] (<sup>9)</sup> إيجاب أدناهما.

فنقول: فأوجبوا إكمال عقله قبل التكليف، وأوجبوا التكليف؛ لأنه يفضي إلى

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج . د .

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 252\_253.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 252\_253.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د. (6) ب: التجاهل.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

[421]

صلاحه في الأخرى، ونحن نعلم أن من العبيد/ من لم يوصله إلى البلوغ، ومنهم من [270]ج] [196] أوصله إلى البلوغ/ ولم يعطه عقلا يفهم به الخطاب.

فإن رجعوا إلى أنهم في المعلوم لو أوصلهم وأكمل عقولهم وكلفهم (1) لما امتثلوا، فيلزم ألا يكلف الكفار؛ لأنه علم أنهم لا يؤمنون./

وقد ألزمهم صاحب الكتاب أنا في الشاهد نرى أن من (2) ملك بحرا لا ينزف وبمرأى منه عطشان لاهث، وهو موصوف بالجود والكرم، والقليل يرويه فلا يحسن منه منعه، وجميع نعم الله \_ تعالى \_<sup>(3)</sup> الواقعة بالنسبة إلى مقدوراتـه التـي لا تتنـاهي دون نسبة النقطة من الماء التي تؤخذ من البحر، وقد منع الله \_ تعالى \_ (4) عبيده من (5) أشياء من الملاذ<sup>(6)</sup>.

وهذا الإلزام ههنا<sup>(7)</sup> لا يصح تقريره في عين<sup>(8)</sup> ما نحن فيه؛ فإن الأصلح في الدنيا عند البصريين لا يجب<sup>(9)</sup>، وكـون جميع الملاذ الدنيوية مستحقـرة بالإضافــة إلى نعــم الله \_ سبحانه (10) وتعالى \_ يلائم نفي الوجوب لا إثبات الوجوب، غير أنه إذا كان المعتمد الرجوع إلى ما يحسن ويقبح في الشاهد، فقد حسن من الباري \_ سبحانه \_(11) من الأمور ما لا يحسن من العبيد، فبطلت المقايسة. وقد أوماً إلى ذلك بأن قال: «وهـذا

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد: ص: 253.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> د: غَيَنُ.

<sup>(9)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . د.

يلزم المعتزلة؛ إذا قبحوا بالعقل وحسنوا»(1).

فتبين أنه يرد<sup>(2)</sup> على أصل القول بالتقبيح والتحسين، وهذا لا يختص بالرد على البصريين بل يعم الفريقين. ولهذا قال في الكلام الذي أورده بعد ذلك: «ومما نخص به البصريين وإن ألزمونا القول بالتحسين والتقبيح نظرا إلى تعاقل العقلاء شاهدا وأنهم يقبحون المنع من ذلك نقضناه بتخليد أهل النار فيها؛ فإن في العرف/ يحسن العفو عمن أساء وظلم، مع تعرض من يعفو لألم الغيظ عند ترك الانتقام وحصول الراحة بالتشفي، فما بال العصاة يخلّدون في النار، وهو أرحم الراحمين»(3)؟

وقد قال للبصريين<sup>(4)</sup>: «إذا علم الله ـ تعالى ـ أن عبدا إذا كلّفه كفر وطغى، وإذا اخترمه قبل البلوغ نجا، فالتكليف عندكم إنما يحسُن بتعويض المكلّف لنيل الثواب<sup>(5)</sup>، وأي صلاح له في الدين والتكليف مع العلم بأنه لا يفضي به التكليف إلا<sup>(6)</sup> إلى الشقاوة؟»<sup>(7)</sup>.

0.70

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 253.

<sup>(2)</sup> أ . ج . د: وأورد.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 254\_254.

<sup>(4)</sup> ب. ج: البصريون.

<sup>(5)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201\_225.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 254.

<sup>(8)</sup> سأقط من: أ . ج . د.

ه) ساقط من. ۱. ج

<sup>(9)</sup> د: کیف أنه.

<sup>(10)</sup> ب: فسد.

وذكر عنهم اعتذارا عن ذلك بأن الأب إنما<sup>(1)</sup> لا يحسن منه ذلك؛ لأنه لا يحيط علما بمبلغ يعوضه له من الخير لو رشد، والباري [ كالله على الله على المبلغ ما يستوجبه

المكلف من الثواب لو آمن (3). وهذا هوس، فإن العلم بمبلغ ما لا يحصل لا يحسن أن يكون المكلف ساعيا في حصوله، فكيف يريده لأجله؟

وألزمهم أن النبي/ [- عَلَيْكُ \_] (4) ملازم لدعاء من علم الله \_ سبحانه \_(5) أنه لا [423] يؤمن مع أن (6) النبي [- عَلَيْكُ و] (7) قد قام به الذهول عن مبلغ الثواب المتوقع (8). ثم يلزم عليه أنه يحسن بمن لم (9) يبلغ مبلغ التكليف، وعلم أنه لـو بلغه لكفر أن

ثم يلزم عليه أنه يحسن ممن لم<sup>(9)</sup> يبلغ مبلغ التكليف، وعلم أنه لو بلغه لكفر أن يسأل الله ـ تعالى ـ (10) في إبلاغه ذلك حتى يكفر، ويكون ذلك طلب الإصلاح نفسه.

وتبين بهذا الإلزام/ أن الباري \_ سبحانه  $_{-}^{(11)}$  \_ على أصولهم \_ لم يرد الصلاح، ولم يرد [197] الفساد، وفي ذلك إبطال القدر \_ على أصلهم \_ بالكلية فلم يكن مقدرا $_{-}^{(12)}$  لواحد منها. ومما ألزم البصريون أن الرب \_ تعالى \_ قادر على مثل الثواب الذي تعرض $_{-}^{(13)}$  المكلف

(1) ساقط من: أ. ج.(2) ساقط من: أ. ب.

(3) الإرشاد، ص: 254.

(4) ساقط من: ج . د. (5) ساقط من: أ . ج . د.

> (6) ساقط من: ب. دي.

(7) ساقط من: أ. د. (۵) الد ها

(8) الإرشاد، ص: 254.

(9) ساقط من: أ. (10) ساقط من: د.

(11) ساقط من: أ . ج . د. (12) . . . . . . . . . . . . . . . .

(12) ب. ج: مقدورا. (12) ماتيا منا

(13) ساقط من: أ.

4241د]

[143] له(1)، فلا عوض لتعويضه الشقاوة مع إمكان تحصيل/ مصلحة الثواب بدون ارتكاب متن الخطر.

قالوا: ما يناله العبد بفعله ألذ عما يناله من التفضل.

وهـذا استنكاف من العبـد(2) عـن قبـول منـة الله [\_ رَحُجُالِينَ \_](3) في أفضالـه، وذلك هوس.

وقد اعترف البصريون أن الرب\_تعالى -(4) متفضل بابتداء التكليف (5)، وهو الذي انسى عليه الثواب. وفي العادة أن الذي يجزل له الملك العطاء، ويتفضل عليه بأجل النعماء، أفضل وأقرب ممن يستأجره ويوفيه أجره، وقد استنكفوا عن قبول منة الله \_ سبحانه<sup>(6)</sup> و تعالى \_<sup>(7)</sup> و ادّعوا أن من سبقت له الشقاوة المراد إصلاحه، وكل ذلك خلاف/ المعقول $^{(8)}$ والله  $[3]^{(9)}$  أعلم  $^{(10)}$ .

00000

<sup>(1)</sup> التمهيد، ص: 293، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3/ 201-225، الإرشاد، ص: 255.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 255.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ . د .

<sup>(4)</sup> ساقط من أ . ب.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 255.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 255. (9) ساقط من: أ . ج . د .

<sup>(10)</sup> د: يحكم.

## فصل:

# [القول في اللطف]<sup>(1)</sup>

«اللطف عند المعتزلة عبارة عن فعل يعلم [ - الله الله عند المعتزلة عبارة عن فعل يعلم ويطيع (2) أن العبد يـؤمن عنده ويطيع ربه (3).

ثم ذكر في أثناء الفصل «أنه قد يطلق اللطف [عند المعتزلة] (4) مضافا إلى الكفر، [ [فيسمى ما يقع الكفر عنده لطفا في الكفر] (5)» (6).

وقال في غير هذا الكتاب: «إن (<sup>7)</sup> ظن بعض الأصحاب أن اللطف عندهم مخصوص بالخير خطأ» (<sup>8)</sup>.

فالذي ذكره ههنا هو اللطف الواجب؛ إذ لا يختص بجنس<sup>(9)</sup> مخصوص، فرب شيء يكون لطفا في حق زيد وليس بلطف في حق غيره <sup>(10)</sup>. وليس يعنون بقولهم: إنه يؤمن عنده <sup>(11)</sup> أنه يستلزم الإيهان والطاعة، ولا بد<sup>(12)</sup> حتى يكون ملجأ إلى الفعل؛ فإن ذلك ينافي التكليف عندهم، وإنما يراد بذلك أن أنواع الرفق بالعبد [272ج]

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد، وهو من وضع الأستاذ أسعد تميم محقق الكتاب.

<sup>(2)</sup> ساقط من أ . د.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 256، المقالات، ص: 246\_248، المواقف، ص: 328.

<sup>(4)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 256، المجرد، ص: 124\_126.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> هذا اختيار الأشعرى في المجرد، ص: 124.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 256.

<sup>(11)</sup> أ: عندهم.

<sup>(12)</sup> د: لانه.

بمجرى العبادة ترغبه وتحرك دواعيه وتحبب إليه الطاعة، ورب شخص ليس في خلقه أن يأتي على هذه الصورة، ويأتي بالغلظة والشدة والتبشيع في القول عليه فيما هو فاعله فينكف عنه، فذلك الرفق في حق أحـد الشخصين لطـف، وهـذه الشـدة في حـق<sup>(1)</sup> الآخر(2) لطف، والإعانة بالرفق وتحريك الداعية يسمى لطفا، حتى إن المضل الغاوي إذا لطف بشخص ورفق به حتى قبل منه الكفر يسمى لطفا في الكفر، غير أن اللطف الواجب على الله \_ تعالى \_ عندهم/ في حق العبد هو الإعانة على الطاعة (3).

[425]

ثم قالوا: يجب على الله \_ تعالى \_ (4) أقصى اللطف (5)، والتزموا على مذاق هذا الكلام أن الله \_ تعالى  $_{-}^{(6)}$  لا يقدر على خلق لطف يؤمن عنده الكافر $_{-}^{(7)}$ .

وهذا عنده(8) تعجيز الإله عن تحريك دواعي الكفرة إلى الخير، وقد قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلُو شِيئُنَا ءَلاَ تَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدِيهَا ﴾ (9)، وقال: ﴿ وَلُو شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَ مَن مَن فِي اْلاَرْضكُلُّهُمْ جَمِيعُأَ ﴾(10)، وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَو شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أُلنَّاسَ المَّةَ وَاحِدَةً ﴾ (11) إلى نحو ذلك مما يدل الكتاب العزيز عليه، فتعالى الله عن قول الزائغين [علوا كبيرا]<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> بياض في: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 328، الإرشاد، ص: 256، المقالات، ص: 246\_248.

<sup>(4)</sup> ساقط: أ.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 256.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(7)</sup> المقالات، ص: 246\_247، المجرد، ص: 126\_127، التمهيد، ص: 379.

<sup>(8)</sup> ساقط من أ . ج . د .

<sup>(9)</sup> السجدة/ 13.

<sup>(10)</sup> يونس/ 99.

<sup>(11)</sup> هود/ 118.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

«أما أهل الحق فاللطف عندهم خلق القدرة على الطاعة»(1)، وهو الذي ذكرناه عنهم في معنى التوفيق(2).

ثم قال للمعتزلة: «لم أوجبتم اللطف [في الدين] (3)؟ و (4) هـ الا قلـتم عـدم الرفـق (5) و انتفاء الإعانة أشد في المحنة وأبلغ في المشـقة وآكـد في (6) اسـتدعاء الشواب فينال بـه [198] الثواب الأجزل (7) والدرجات العلى؟».

وقد اعتذروا عن هذا وقالوا: المقصود أن يؤمنوا، والتنفير قبيح.

وأجاب: «إن من علم الله<sup>(8)</sup> أنه لا يؤمن، لا يتصور أن يكون إيمانه مقصودا، وأي صلاح لتعريض من لا يؤمن لاستحقاق العقوبة؟! بل الأصلح اخترامه قبل بلوغه واستجماعِه لشرائط التكلف، \_ وقد سبق تقرير هذا الحرف [والله أعلم] (9)\_»(10).

00000

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 256 المجرد، ص: 124.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص: 412-415، المقالات، ص: 262-263.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(5)</sup> ب: الغرق.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ب: الاجل.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(10)</sup> الإِرشاد، ص: 256.

#### كتاب النبوات

[426] قدمه بذكر تراجم/ أبواب هذا الكتاب، وهو حسن، ونحن نتكلم على فصوله.

### فصل:

# [في إثبات جواز النبوءات](1)

«جحدت البراهمة جواز بعثة الرسل»<sup>(2)</sup>، ومعظم العقلاء القائلين بثبوت الصانع معترفون بالجواز<sup>(3)</sup>، ولابد من البحث<sup>(4)</sup> عن حقيقة النبوة<sup>(5)</sup> والرسالة<sup>(6)</sup>، فمن لم يحط بحقيقة الشيء لا يمكنه الحكم عليه بالجواز والاستحالة، إلا أن يكون ما علمه [273ج] من الجائزات متوقفا وجوده عليه، فيدرك بذلك وجوبه<sup>(7)</sup> ولزوم ثبوته./

ولفظ النبوة في أصل اللسان مأخوذ من الإنباء (8)، وهو الخبر عن الله ـ تعالى ـ في إطلاق أهل (9) الأصول (10).

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 264، التبصير، ص: 150، التمهيد، ص: 126، نهاية الإقدام، ص: 417، الملل والنحل: 2/ 250، المواقف، ص: 344.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 257\_260، المواقف، ص: 342، أصول الدين، ص: 154\_155، الفرق بين الفرق، ص: 332.

<sup>(4)</sup> ب: لحث.

<sup>(5)</sup> المجرد، ص: 174، أصول الدين، ص: 153\_154، الفرق بين الفرق، ص: 332، المواقف، ص: 337، المواقف، ص: 337، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 167.

<sup>(6)</sup> المجرد، ص: 174، أصول الدين، ص: 153\_154، الفرق بين الفرق، ص: 332، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 167.

<sup>(7)</sup> ج: وجوده.

<sup>(8) «</sup>النبأ الخبر والجمع أنباء، وإن لفلان نبأ أي خبرا»: لسان العرب: 1/ 162 (مادة نبأ).

<sup>(9)</sup> د: أصل.

<sup>(10)</sup> المواقف، ص: 337، الفرق بين الفرق، ص: 332.

وقيل: هو(1) من الارتفاع(2)، يقال نبأ أي ارتفع، والارتفاع عن طور البشر بإختصاصه بالخطاب فقط لا بصفة تقوم به، فهو مساو للبشر في صفات البشرية، مختص بالوحي<sup>(3)</sup> ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُوحِي إِلَيَّ ﴾.

> وزعم بعض الناس أن النبي مختص بصفة، وهذا مذهب الفلاسفة (<sup>5)</sup>؛ فإنهم يرون أن التزكية والتحلية صقال في مرآة النفس إلى أن يتهيأ لما لم يتهيأ لإدراكه غيره.

وأما الرسالة فهي اختصاص النبي بخطاب التبليغ (6).

والفرق بين النبوة والرسالة، أن النبي يخاطب ويوحى إليه غير مختص بأمر له بتبليغ ما أوحي إليه إلى غيره (٢)، والرسول مأمور بذلك(١٤).

والوحي إلقاء الشيء بسرعة (9)، وقد يكون ذلك (10) في المنام، غير أن الجزء (11) الذي ألقي إليه/ ذلك(12) لا يقوم به عرض النوم المضاد للفهم والعلم(13)، وقد يكون [42*7*]

> (1) ساقط من: أ . ب . ج . (2) المواقف، ص: 337.

(3) قال الفراء النبي هو من أنبأ عن الله فترك همزة قال: «إن أخن من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض، أي أنه أشرف على سائر الخلق فأصله غير الهمزة»: لسان العرب: 1/ 163 (مادة نبأ)، المواقف، ص: 337، الفرق بين الفرق، ص: 332.

(4) الكهف / 105. (5) المواقف، ص: 337.

(6) الفرق بين الفرق، ص: 332. (7) أصول الدين، ص: 153\_154، المجرد، ص: 174، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 167، المواقف،

ص: 337.

(8) أصول الدين، ص: 153\_154، المجرد، ص: 174، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 167، المواقف، ص: 337.

(9) لسان العرب: 15/ 382 (مادة وحي).

(10) ساقط من: ج.

(11) د: الجن. (12) ب: ذلك فيه.

(13) التفسير الكبير: 27/ 187\_189، الكشاف: 3/ 475.

ذلك في اليقظة، بمخاطبة الملك له<sup>(1)</sup>.

وزعمت الفلاسفة أن الصورة التي تخاطب النبي لا وجود لها في الخارج، وإنما هي من أفاعيل الخيال، فالذي يراه في المنام واحد منا من أشخاص تحدثه وتخاطبه (2) لا وجود لتلك الأشخاص من خارج، وإنما هي شيء متخيّل فيحدث للنبي في اليقظة ما يحدث للواحد منا في النوم على أصلهم (3).

فإذا فهمت ذلك فالقول في جواز ثبوت<sup>(4)</sup> شخص يراه النبي ولا نراه لا استحالة فيه بعد القول بثبوت الصانع المختار، وقد استقر عندنا أن الإدراك يجوز أن يخلق لبعض الناس دون بعض فيما بين أيديهم، [غير أن العادة]<sup>(5)</sup> على خلاف ذلك وخرق العادة ممكن لا امتناع فيه.

فالخصم - بعد فهم ما يريد بالرسالة - إما أن يمنع كلاما للمرسل يبلغ، - فقد سبق التنبيه على بيانه - (6)، وإما أن يمنع تعلقه بالعبيد [ - فحكم الأمر والنهي أن يتعلق بالمأمور والمنهي، ولا استحالة في تعلقه بالعبيد - (7)؛ إذ هم / فاهمون للخطاب، أهل له، ولو لا ذلك لم يصح أن يكونوا مأمورين من جهة واحدة منهم.

وإن منع وصح علمنا به فالباري \_ سبحانه \_(8) القادر على خلق العلوم يصح منه وإن منع وصح علمنا به فالباري \_ سبحانه في جهة إيصاله إلى أفهامنا، / فلم يبق لمنع البعاث الرسل وجه.

[199]

<sup>(1)</sup> التفسير الكبير: 27/ 187\_189، الكشاف: 3/ 475.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 338.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>.</sup> (6) بياض في: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ج.

وإن أخذ الخصم منع ذلك مما هذى به من قواعد التحسين والتقبيح العقلي (1)، فقد [274] سبق القول في بطلانه (2)، فلم يبق له متعلّق، ونحن الآن نـذكر شبههم التي أوردها صاحب الكتاب، ونتبعها بالكلام.

فمما ذكره عنهم (3) أن قالوا: «لو قدرنا ورود نبي، فإما أن يكون ما جاء به مستدركا [بقضية العقول، أو لا يكون مستدركا، فإن كان ما جاء به] (4) مما يتوصل إليه بالعقول، فلا فائدة لمجيئه؛ إذ العقول مغنية عنه، فيكون الابتعاث سفها وعبثا يجل عنه الحكيم، وإن كان الذي جاء به يدرك (5) بقضية العقول فلا يتلقى بالقبول، وإنما المقبول ما ترشد إليه العقول».

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الأول: أن هذا التقسيم وإن كان حاصرا، غير أن الدليل على إبطال كل واحد من القسمين غير سديد (7) ولا صحيح.

أما القسم الأول وهو أن ما يتوصل إليه بقضية العقول لا فائدة في الانبعاث فيه، وما لا فائدة فيه عبث يجل<sup>(8)</sup> عنه الحكيم، ففيه أمران ممنوعان:

أحدهما: قوله «إنه لا فائدة فيه»: وهذا مما ينازع فيه، ونقول في (9) الابتعاث لتحقيق ما ترشد إليه العقول كثير فائدة؛ وهو أن العقول لا ترشد إلى كل المعلومات بضروراتها،

<sup>(1)</sup> المواقف، ص:344.

<sup>(2)</sup> فصل التحسين والتقبيح من هذا العمل.

<sup>(3)</sup> يقصد بهم البراهمة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> أ . ب . ج: يستدرك.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 257\_258، المواقف، ص: 348.

<sup>(7)</sup> أ: مستند.

<sup>(8)</sup> ب .ج . د: يحيل.

<sup>(9)</sup> ب: إن في.

وإنها ترشد بطريقة النظر، والناس يتخبّطون في النظر، فمنهم من/ يزل عن الطريق ومنهم [429] من يمشى على المنهج المستقيم، فإذا كان فضل (١) من عند الله \_ تعالى \_(2) من يرشد الضال وهو معصوم فيقطع آثار (3) الشبهة ويزيل كل ضلالة، وقد تكون فيه فائدة أخرى من الحث على مستحسنات العقول عندكم، وقد نرى أرباب المـواعظ إذا وعظـوا ونصحوا حدث في قلوب السامعين رقة، وذرفت عيونهم، وانبعثت دواعيهم إلى الخير،

[145] فهذا أيضا من الفوائد، ولو أطال الإنسان نفسه لوجد/ من هذا القبيل كثيرا.

والأمر الثاني في هذا القسم مما ينازع فيه قولهم: إن ما لا فائدة فيه عبث وسفه يجل عنه منصب الحكيم.

فلا نسلم ذلك، فإن العبث (4) المستحيل على الحكيم هو ما يقع مع (5) الـذهول والغفلة من غير قصد، أما ما يقع على وفق المعلوم وإن عري عن صلاح العبيد، فلا نسلم امتناعه عنه<sup>(6)</sup>، ولـيس في تقريـر ذلـك سـوى قضـية التحسـين والتقبـيح، وقـد

أما الكلام على القسم الشاني، وهو ما لا يستدرك بقضية العقول [غير مقبول و ممنوع]<sup>(8)</sup>، فإن<sup>(9)</sup> [ما لا يدرك بالعقول]<sup>(10)</sup> [ينقسم قسمين: منه ما يأباه العقـل]<sup>(11)</sup>

<sup>(1)</sup> ب: يصل.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ب: البعث.

<sup>(5)</sup> ج: على. (6) ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> فصل التحسين والتقبيح.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ج، وهو في: د: فإن منه.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: د.

ويحيله، ومنه ما يقف عن إدراكه، / فلا يمتنع أن يرد به الشرع، وتارة تكون العقول [275] مجوزة له شاكة في وقوعه، فيتلقى من جهة الشرع العلم بوقوع الجائز، وتارة لا يدرك بالعقل جوازه ولا إحالته، / فيرشد الشرع إلى جوازه أو إلى (1) وقوعه، ويلزم / من [200] الوقوع الجواز.

وإذا كان كل<sup>(2)</sup> واحد من القسمين لم يصح دليلا على بطلانه، فلم تنتظم شبهتهم ولو لم تصح على محك<sup>(3)</sup> السبر، فبطل احتجاجهم.

وقد أشار صاحب الكتاب في الكلام عليهم بعد التنزه عن منازعتهم (4) في تحسين العقل وتقبيحه أنه لا يمتنع تأكيد أدلة العقول (5)، وهذا نزاع في قولهم: لا فائدة في البعثة، وقولهم: العقول إذا أغنت عنه (6) بطلت الفائدة في البعثة.

قال لهم: فإذا جاز أن ينصب في أدلة العقل دليلان، أحدهما مغن عن الثاني، فما المانع من دليلين أحدهما عقلي والآخر سمعي فيما يصح أخذه من العقل والسمع؟ ثم يقال لهم: أتعلمون انتفاء الفائدة أم تستريبون فيها؟

فإن زعمتم أن العلم بانتفاء الفائدة، قيل لكم: أتعلمون ذلك ضرورة أو نظرا؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، ولا نظر يوصلهم إلى العلم بانتفاء الفائدة، فعند ذلك نقول: من الجائز أن يكون في معلوم الله \_ تعالى \_ (7) فائدة لم تطلعوا عليها في تحقيق البعثة، ويكون من الألطاف أن تنبعث الدواعي على (8) الابتدار بالأحكام العقلية عند البعثة،

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> د: حد.

<sup>(4)</sup> د: مساعدتهم.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 258.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

ولا سبيل إلى العلم بانتفاء ذلك.

ثم نازعهم صاحب الكتاب في القسم الثاني، وهو أن ما لا يستدرك بالعقول باطل، وهو أن ما لا يستدرك بالعقول باطل، والم الله تنكرون على من يزعم/ أن ذلك يجري مجرى ما لو تقدم عليل إلى طبيب يطلب منه دواء يشفيه، فإنه يعلم جواز ذلك منه، ولا يتميز به ما يعقبه الشفاء مما لا يعقبه، فيستفيد تعينه منه، كذلك النبيء؛ يعلم العاقل تجويز أشياء من التكاليف ويشك في وقوع شيء منها، فيتعين له بإنباء هذا الصادق»(2).

ثم يقال لهم: لم زعمتم أن العقول تغني (3) عن ابتعاث الرسل؟ فهلا جوزتم الانبعاث لتبيين الأغذية والأدوية وتمييزها من السموم القواتل والأنبتة المضرة؟

واعتذارهم عن هذا الإلزام بأن طول التجارب يرشد إلى ذلك، غير صحيح؛ فإن التجارب إلى استقرارها يفضي إلى المعاطب واقتحام المضار الدنيوية  $^{(4)}$ ، والبيان أولى وأسلم من تعريض بعض $^{(5)}$  من نجرب $^{(6)}$  إلى الهلكة  $^{(7)}$ .

وهذا الذي ذكره من المجوزات العقلية؛ فإنه يجوز أن يبعث الله (8) النبي [عليه الصلاة والسلام ] لبيان المنافع والمضار (9) الدنيوية (10)، ويجوز أن يبعث المعدث البيان/ الأحكام التكليفية، وهي من المجوزات [العقلية، ويجوز] (11) أن يبعث لبيان

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 258، المواقف، ص: 344\_345.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ب. د: يجرب، ج: يجري.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 852، المواقف، ص: 344\_345.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(10)</sup> ب: [الدنيوية وكذلك في الذي تقدم].

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

[ما يقع في]<sup>(1)</sup> أهوال يوم القيامة وما أعد للصديقين من النعيم، وكل ذلك مما لا يعلم بضرورة ولا نظر.

ثم إصلاح<sup>(2)</sup> الخلق على أقسام: قد يكون من باب ما<sup>(3)</sup> تصل إليه العقول كالضروريات والحاجيات، وقد يكون من باب الاستصلاح الذي ينضبط، فنكله إلى فاطر البرية،/ ومن<sup>(4)</sup> يعلم ما في ضمن الأحكام التكليفية، فهذا تمام الكلام على هذه [432]

شبهة أخرى لهم (5): قالوا: في الشرائع ما لا يليق بالحكيم (6) من الأمور المستقبحة عقلا، وهو ذبح البهائم البريئة عن اقتحام جرائم وأوزار (7).

والجواب عن هذه الشبهة من الوجه الذي سبق في إبطال أصل<sup>(8)</sup> التقبيح والتحسين ثم المنازعة في كون الألم قبيحا/ لعينه، وقد ألزمهم صاحب الكتاب إيلام الله [146] - تعالى - (9) الأطفال والبهائم، فإذا جاز منه فعله جاز منه الأمر به؛ إذ صحة/ فعله منه يستلزم حسنه، فلا يكون عندهم قبيح لا يصح صدوره من الحكيم (10).

ومما تشاغبوا به من هذا القبيل أن قالوا: في الشرع الانحناء في الركوع، ووضع الجبهة على الأرض في السجود، والهرولة والسعي وغير ذلك (11).

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> أ. ب. د: صلاح.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(6)</sup> أ: بالحكمة.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 259، المواقف، ص: 348.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(9)</sup> ساقط من أ . ب . ج.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 259، المواقف، ص: 348\_349.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 259، المواقف، ص: 349.

وهذا مما لا يستحق أن يجاب عنه، فإنهم في تعظيم ملوكهم يتعارفون الانحناء في الخدمة وتمريغ الوجوه على الأرض تواضعا للملوك، فكيف يستنكرون مثل ذلك [في التعبد] (1) لرب السموات والأرض.

ثم ألزمهم صاحب الكتاب<sup>(2)</sup> أن الله \_ تعالى \_<sup>(3)</sup> يضطر بعض الخلائق إلى مثل هذه الفعال، وإذا جاز أن يكون ذلك منه حسنا صح الأمر به.

وإن زعموا أنه إذا فعله ففيه (4) حكمة خفية.

[فيقال لهم: وإذا أمر به ففيه حكمة خفية](5).

[فإن قالوا: وما دليل الأمر به من جهته ليلزم اشتماله على حكمة خفية؟ (6)] (7). فنقول: / المعجزات الدالة على صدق الأنبياء يلزم منه صحة (8) ما أخبروا به من تعلق أوامر الله \_ تعالى \_ (9) بنا فيما ذكرناه، فلم يبق لهم إلا الاعتراض على وجه دلالة المعجزة؟ وسيرد اعتراضهم في أثناء الكلام (10).

00000

<sup>(1)</sup> ب. ج: من العبد.

<sup>(2)</sup> هو إمام الحرمين الجويني.

<sup>(3)</sup> ساقط من أ . ب . د.

<sup>(4)</sup> أ: فيه.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 259.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ب: صدق.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(10)</sup> الإرشاد، ص: 260\_266.

## فصل:

# [القول في المعجزات]

ذكر ابتداء أن المعجزة لفظ يطلق على الآية الدالة على صدق [النبي \_ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

أحدهما: أن اللفظ يشعر بحقيقة العجز، ولا يصح ثبوت العجز لأنه إن كانت الآية ليست من جنس<sup>(4)</sup> مقدور البشر فلا يصح العجز عما ليس بمقدور، وإن كانت من جنس/ مقدور البشر [فلا يصح]<sup>(5)</sup>، فالعجز عندنا يقارن المعجوز عنه، والمعارضة [277ج منتفية، فلا يصح ثبوت عجز متعلق بها، فالوجه أن يقال: اللفظ مستعار وأريد بالعجز انتفاء العلم<sup>(6)</sup>.

والكلام الأول لا نزاع فيه؛ فإن ما ليس من جنس المقدور لا يصح أن يكون معجوزا عنه.

أما الكلام الثاني فيها هو من جنس المقدور أنه ليس بمعجوز عنه لأن العجز يقارن، فقد تقدم في كتاب القدر النزاع في ذلك، وأن بعض (7) أصحابنا يقولون: إن العجز يتقدم على المعجوز عنه (8).

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 260.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ .ج . د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ ب. د.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 260\_261، أصول الدين، ص: 170، المجرد، ص: 177.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> سبق بيان ذلك في فصل مشتمل على خروج الألوان والطعوم والأرايح على أن نحكم عليها بجواز تعلق القدرة الحادثة بها.

و<sup>(1)</sup> الوجه الثاني<sup>(2)</sup>: في التوسع أن لفظ العجز يشعر بفاعل العجز<sup>(3)</sup>، والله تعالى هو فاعل العجز، فسمي ما يفعل/ العجز عنده معجزا<sup>(4)</sup>، وهذا توسع لا محالة.

ثم قال: «اعلموا أن المعجزة لها أوصاف تتعين الإحاطة بها»(5).

ويريد به شرائط كونها معجزة فمنها:

ـ أن المعجزة فعل الله ـ تعالى ـ فلا يصح أن تكون المعجزة صفة قديمة؛ إذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحدين دون بعض (6).

ثم ذكر في هذا الفصل ما يشكك في اشتراط كون المعجزة فعلا لله \_ تعالى \_ سؤالين:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون المشي على الماء والتحلّق في جو السماء، من المعجزات لو وقع التحدي به، وإن وقع مقدورا للعباد وكان من أفعالهم.

وأجاب عنه بأن من (<sup>7)</sup> قال: [بأن فعل] (<sup>8)</sup> العبد مخلوق لله \_ تعالى \_ وهم أصحابنا (<sup>9)</sup> فيصح منهم (<sup>10)</sup> أن يقولوا: الحركات المقدورة معجزة من حيث فعلها الباري لا من حيث كونها مكتسبة، وكذلك القدرة، فيكون العجز على هذا أمرين، ومال إلى أن القدرة على ذلك معجزة (<sup>11)</sup>.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ. ب. ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ب . د: العاجز.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 170، المجرد، ص: 177.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 161.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص: 161، أصول الدين، ص: 170\_171، التبصير، ص: 169، المواقف، ص: 341.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب. ج. د.

<sup>(8)</sup> ب: [أن كل من قال أن فعل].

<sup>(9)</sup> أصول الدين، ص: 133، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 493، باب القول في خلق الأعمال من هذا العمل.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 161.

وهذا يرد عليه أن يقال: إذا وقع التحدي بنفس الحركات الخارقة للعادة، فلا يمكن أن تكون القدرة، وإن كانت فعلا خارقا للعادة معجزة؛ لأن من (1) شرط ثبوت/كون [202] الخارق معجزة أن يكون مسبوقا بدعواه آية (2)، فلا تكون القدرة معجزة إلا أن يتحدى بها نبىء، فاعلم ذلك.

السؤال/ الثاني: إذا قال المتحدي المدعي للنبوة: «آيتي ألا يقوم أحد في هذا الإقليم» [435] مدة ضربها. فلا شك في صحة كونها<sup>(3)</sup> معجزة وإن لم تكن فعلا، ومن هذا السؤال قال الشيخ أبو الحسن [- راح الله المعجزة] (4) فعل أو ما يقوم مقام الفعل (5).

وأجاب صاحب الكتاب [عن ذلك]<sup>(6)</sup> بأن القعود المستمر على خلاف الاعتياد معجزة<sup>(7)\_(8)</sup>. / وأراد بذلك الاستغناء عن تقييد الشيخ<sup>(9)</sup> الكلام في قوله: «أو ما [147ب] يقوم مقام الفعل»، وهذا غير مستقيم منه لوجهين:

أحدهما: أن التحدي في صورة الغرض (10) لم يقع باستمرار القعود، وإنها/ وقع [278ج] بانتفاء القيام.

والثاني: أنه (11) إن استقام له التحيل ههنا، فما يقول فيما لو تحدى نبي بأن يُعدم

- (1) ساقط من: أ.
- (2) المواقف، ص: 339 ـ 340، أصول الدين، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 169، المبصير، ص: 169، المجرد، ص: 177.
  - 169، المجرد، ص: 177. (3) أ: كونه.
    - (4) ساقط من د.
    - (۴) شافط من د.
  - (5) الإرشاد ص 262 أصول الدين 171 المواقف ص 339.
    - (6) ساقط من ب\_ج.
      - (7)د: معجز.
    - (8) الإرشاد، ص: 262.
    - (9) هو الشيخ أبو الحسن الأشعري.
      - (10) ساقط من: ب.
        - (11) ساقط من: ب.

4367د]

الله \_ تعالى \_ (1) هذا الجبل العظيم، فلا يستمر له في هذا شيء إلا أن (2) يقول: إن القدرة الأزلية (3) تؤثر في العدم، وأن العدم ليس بقطع الأعراض، وقد صرح فيما سبق في هذا الكتاب (4) أنه لا يصح أن يكون العدم الطارئ بالفاعل (5)، فبطلت حيلته (6) ولزم اتباع تقييد (7) الشيخ.

الشريطة الثانية للمعجزة: أن تكون خارقة للعادة (8)، وبالاعتبار الذي شرطنا أن تكون المعجزة فعلا أو قائمة مقام الفعل به يشترط كونها خارقة للعادة؛ إذ قلنا: إن القديم لا اختصاص له بالمتحدي، وكذلك/ المعتاد لا اختصاص له بالمتحدي، ولو صح أن يدعي شخص أمرا معتادا (9) آيته، لصح أن يقول في المثال المفروض من يدعي الرسالة عن الملك: آيته أن يركب الملك على عادته في يوم اطردت عادته بالركوب فيه، ولا يصح ذلك أصلا.

وبهذا المعنى أثبتنا الشريطة الثالثة وهي: سبق هذه الآية بالدعوى (10)؛ فلو وقعت الآية غير مسبوقة بالدعوى، فلا اختصاص لها بتحديه ودعواه، وسيقرر صاحب الكتاب هذه الشريطة بعد استيعاب الكلام على شبه البراهمة [\_إن شاء الله تعالى\_](11).

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(3)</sup> ب. ج: الأزلة.

<sup>(4)</sup> سبق ذلك في فصل: القدرة الحادثة لا تبقى.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ب: خيالاته.

<sup>(7)</sup> أ. ب: تقير.

<sup>(8)</sup> المجرد، ص: 177\_178، أصول الدين، ص: 170\_179.

<sup>(9)</sup> ب: معاندا.

<sup>(10)</sup> أصول الدين، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 169، المجرد، ص: 177، المجاد، ص: 177، المواقف، ص: 340\_3

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

فم أورده البراهمة على الشريطة الثانية (1) أن قالوا: اعتباركم انخراق العادة في المعجزة ربط الدلالة بأمر لا ينضبط، ولا سبيل إلى العلم به لعدم انضباطه فيتعذر العلم (2) بثبوت المعجزة التي هي علم الصدق.

قالوا: وبيان ذلك أن ثبوت الشيء على الندور مرة أو مرتين لا يخرج من (3) قبيل الخوارق، وإذا توالى وتكرر كان معتادا، ولا ينضبط ما يلحقه بالمعتاد من غير المعتاد فلا يعلم ما هو الخارق (4).

والجواب: أن عدم الانضباط بقدر مخصوص لا يمنع من حصول العلم؛ فإنا نعلم ضرورة أن إحياء الموتى، وتقطع (5) الجبال، وصيرورة البحر فرقا كالأطواد (6) بما يخالف العادة، ولا يستراب/ في ذلك لأجل ما ذكروه، وصار كعلمنا الضروري بخبر [437] المتواتر وإن كان مقدار عدد التواتر لا ينضبط، [ولا يمنعنا] (7) ذلك من العلم الضروري بأن أخبار المخبرين عن البلاد [النائية البعيدة] (8) عنا عدد التواتر، وكذلك القدر المحصل للعلم بخجل الحجل ووجل الوجل وإن لم يحط به وصف الواصفين فلا ينافي في حصول العلم (9).

شبهة أخرى/ للبراهمة، يقولون: من أصلكم/ جواز قلب العوائد، فإذا تحدى النبي[279ج][203] فما الذي(10) يؤمنكم أن الذي خرق العادة على يديه ابتداء عادة، وإذا دام و(11) صار

<sup>(1)</sup> أ: الأولى.

<sup>(2)</sup> سواد في: ب.

<sup>(3)</sup> أ . ب . د: عن.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 345، الإرشاد، ص: 262.

<sup>(5)</sup> ب: وتكلم، د: تغلق.

<sup>(6) «</sup>الطود: الجبل العظيم...والطود الهضبة»: لسان العرب: 3/ 270 (مادة طود).

ر ) أ: يمنعني. (7) أ: يمنعني.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(</sup>ه) سک س. ب. (۵) الا خالب عدد ده

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 262\_263.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب ، ج . د.

[438]

معتادا بطل كونه معجزة (1<sup>)</sup>؟

فانفصل عن هذه الشبهة، من لا يحيط بعلم هذا (2) الباب، فقال: لا يجوز قلب العوائد إلى نقيضها، لئلا يؤدي إلى بطلان ما علمناه من دلالة المعجزة.

وهذا زيف؛ فإن خرق العوائد مقدور، وإدامة مثل الذي فعل لا يخرج عن جنس المقدور، وإلا فيلزم أن يكون أمران متساويان في المعقولية منها<sup>(3)</sup>، ويحكم على أحدهما بالجواز والآخر بالإحالة، وهذا يؤدي إلى أنه لا يجب اشتراك المثلين في الجائز والواجب والمستحيل، فالتحقيق إذن أن قلب العوائد جائز، والتحدي إذا وقع بنفس الخارق أو لا تحققت دلالته ولا<sup>(4)</sup> [يضر/ دوام أمثاله في وجه دلالته والسلام]<sup>(7)</sup>؛ كون الأول خارقا للعادة السابقة به<sup>(6)</sup>، ولو قال النبي [عليه الصلاة والسلام]<sup>(7)</sup>؛ لا يقلم يكن «آيتي أن يقلب الله \_ تعالى \_ (8) العادة بعادة مطردة»، لكان ذلك معجزة، فلم يكن لما ذكروه وجه منقدح في النظر.

ثم قال: «إن كان هذا مما يشكل عليهم، في قبولهم إذا انخرقت ودامت أعصارا ودهورا، ولم يتجدد مثل الخارق؟ فلم ينفعهم الروغان مع قيام الحجة عليهم»<sup>(9)</sup>.

شبهة أخرى لهم: قالوا: قد استقر في أذهان العقلاء ما توصل إليه الحكماء من العلوم كالطلسمات (10) وأنواع الحيل كجر الثقيل بالخفيف، وقد اشتهر من أسرار الموجـودات

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 263.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ج.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ج . د. (7) ساقط من: أ . ج . د

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 263.

<sup>(10)</sup> ب . د: كالطلمات.

[148ب]

عجائب حتى إن من لم يعرف حكم/ حجر المغناطيس في جذب الحديد فرآه تعجب(١) من ذلك في أول رؤيته، وقضى بأنه مما يخالف حكم (2) العادة، فما الذي يـؤمنكم أن

مدعي النبوة اطلع على علم (3) من العلوم، أو (4) ظهر له من أسرار الموجودات ما إذا أتى به لمن لا يعرف ذلك عده خارقا(5)؟ والجواب أن نقول: هذا الذي وصفتموه مما يلتبس بكل المعجزات أو ببعضها(6)؟

فإن ادعيتم أنه مما يلتبس بكل المعجزات، فقد كابرتم البداهة والضرورة؛ فإنا نفهم أن إحياء الموتى، وقلب العصاحية، وإبراء الأكمه/ والأبرص، ليس مما يدخل تحت [439د] الحيل، ولا مما يتوصل إليه بغوص في هذه العلوم. وإن ادعيتم ذلك في بعضها، فعينوا ذلك البعض ليتكلم عليه، فإن الحكم على الشيء بأنه يلتبس من غير أن يشار إليه ويعلم لا يصلح.

ثم نقول إذا كان هذا الجنس من المعجزات عما يلتبس فما لا يعلم أنه من قبيل المعجزات/ لا يحكم بأنه معجزة، والكلام فيما إذا علم أنه من قبيل المعجزات، وقد [280] تقترن بالشيء قرائن تفيد العلم واليقين بأن ما أتى به ليس من القبيل الذي ذكروه، وقـد طرد الله عـادته في حق أنبيائـه وأصـفيائه [\_ اللَّهَا الله عـان يقطع عـنهم هـذا الوهم (8) ببعدهم عن أرباب هذه العلوم، فشخص يخرج إلى شعب (9) شعيب

(1) ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(4)</sup> أ: و.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 345\_346. (6) أ . د: بعضها .

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ. ب . د.

<sup>(8)</sup> زيد «بأن» في غير أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

بحيث لا يتوهم فيه مخالطة السحرة، وآخر يخلقه أميا يمنعه من المخالطة لأرباب العلوم وتعلم الكتب ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُو اْ مِن فَبْلِهِ عَمِى كِتَبِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذا لاَ رَبّابَ الكتب ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُو اْ مِن فَبْلِهِ عَمِى كِتَبِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذا لاَ رَبّابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ أن فقرائن الصدق المقترنة محا يرفع اللبس، والمخالطون للأنبياء / الباحثون عن أحوالهم، والساعون في إبطال دعواهم يجدون من أحوالهم ما يحيل نسبتهم (2) إلى ذلك، حتى ينتهوا إلى البوح بأنهم في عناد في إنكار نبوتهم وجحدهم هذا، مع أن (3) في نفوس الأعداء والحسرة / ما يحرك الدواعي إلى البحث والتفتيش، والعادة تحيل أن يكون للشخص نسبة إلى ما ذكروه إلا ويعلم ويقرع به، فكيف يقع (4) ذلك في مظنة اللبس؟ فتأملوا ذلك ترشدوا.

قال صاحب الكتاب: «ومن تشكك في ذلك فهو بمثابة من يشك أن في صقع نباتا يثمر حيوانات يكمل ويعقل في أغصان أشجار إلى نحو ذلك من الأمور التي يعلم استحالتها» (5).

وهذا مثال حسن مطابق، والاعتماد على قضاء العادة بسعى الناس خلف من يدعي هذا المنصب العظيم الموجب<sup>(6)</sup> على الخلق متابعته والانقياد إليه إلى أن يحط<sup>(7)</sup> عن دعواه و تبين مخرقته.

ثم أخذ يتعرض بعد ذلك للشريطة الثالثة: وهي (8) أن تكون المعجزة متعلقة بتصديق من ظهرت على يديه، وألزم على مذاق هذا الشرط أن تكون واقعة بعد

<sup>(1)</sup> العنكبوت/ 48.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 264.

<sup>(6)</sup> ب. ج. د: الواجب.

<sup>(7)</sup> أ: يحيط، د: يحصى.

<sup>(8)</sup> أب . ج: وهو.

الدعوى والتحدي، فلو وقعت وهو صامت ساكت لم يكن لها<sup>(1)</sup> دلالة، كما إذا قام الملك في صورة المثال المعروف فقال رجل: قيامه تصديق لما ادعيته بعد قيامه، فيقابله قول آخر فيقول<sup>(2)</sup>: قيامه دليل على صدقي أنا في دعواي الرسالة عنه<sup>(3)</sup>. قال: «وإنها قلنا ذلك<sup>(4)</sup> لأن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول<sup>(5)</sup> - كما سيأتي ، ولا يحصل ذلك إلا بعد سابقة/ الدعوى والتحدي، وليس من شرط التحدي أن يقول: «لا يأتي أدله أحد بمثلها»، بل يكفي أن يقول: «آيتي أن يفعل الله - تعالى - (6) كذا»، فيفعله له (7)، فإجابة دعواه دليل على صدقه [في مقالته] (8)» (9).

نعم تعذر صدورها من مثله (10) إذا كان يبغي معارضته (11) لابد منه لا لأجل التحدي بل لأجل ثبوت الاختصاص؛ فإن المعجزة لا بد أن تكون/ مختصة بالنبي [\_ عَلَيْكُمْ \_](12) ولهذا المعنى شرطنا أن تكون خارقة للعادة، واقعة على وفق دعواه؛ فإن المعتاد وما لا تسبقه الدعوى من الخوارق لا اختصاص له به، وإذا كان لابد من الاختصاص فالخارق الواقع قبل الدعوى تتساوى فيه الأقوال وتتكافأ فيه الدعاوي.

وأورد على نفسه ههنا سؤالا فقال: «إذا رأينا صندوقا فارغا وأقفلناه ونعلم أنه فارغ،

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب . ج. د.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 264.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

رد) ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ . ب. د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 264\_265، المواقف، ص: 340.

<sup>(10)</sup> ب: مثل.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ . ج.

فقال النبي [- عَلَيْنَكُمْ -]<sup>(1)</sup>: «آيتي أن تفتحوه فتجدوا فيه مثلا ثيابا» فوجدناه / كذلك، كان (2) ذلك معجزة، ومن الجائزات أن تكون الثياب مخلوقة (3) قبل دعواه، ولم يمنع ذلك أن تكون [الثياب المخلوقة] (4) معجزة، فكيف تشترطون وجود المعجزة متأخرة عن الدعوى (5)؟» (6).

وأجاب عن ذلك بأن قال: «إنباء النبي عن الغيب هو آيته ومعجزته، وذلك متأخر وأبداء النبي عن العبي عن الدعوى؛ فإن الشيء/ بعد أن خُلق لا يصحّ أن يكون آية، فتعيّن [صرف الآية] (7) إلى ما ذكر (8) (9) .

وهذا الجواب مبناه على ما تقدم من أن مقدور العبد يصح أن يكون معجزة الأنه فعل الله عز وجل م و لا يستقيم ذلك على رأي (10) من يرى أن العبد تؤثر قدرته في فعله (11) فإن الإنباء عن الغيب فعل العبد عنده، وقد شرطنا أن المعجزة لابد أن تكون فعلا/ لله عز وجل ...

ثم إذا أثبت أن المعجزة لا تتقدم (12)، فالنظر الآن في تأخرها، وقد ذكر بعض الأئمة أن من شرط المعجزة أن تكون مقارنة للـدعوى (13) أو في حكـم المقـارن(14)، ورأى أن [1205]

<sup>(1)</sup> ساقط من أ . ج . د.

<sup>(2)</sup> ب: [فنعلم كان].

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

رد) ساقط من: أ . ج . د. (4) ساقط من: أ . ج . د.

<sup>(5)</sup> أصول الدين، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 269، المواقف، ص: 340.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 265.

<sup>(7)</sup> د: خرق العادة.

<sup>(8)</sup> ب: ذكروه.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 265.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ . ب . ج.

<sup>(11)</sup> تقدم بيان ذلك في فصل الحادث في حالة حدوثه مقدور الله \_ تعالى \_.

<sup>(12)</sup> الإرشاد، ص: 265، المواقف، ص: 340.

<sup>(13)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(14)</sup> هذا اختيار الباقلاني ، انظر: أصول الدين، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 269، المواقف، ص: 340\_360.

استئخارها بزمن قريب لا يضر؛ لأنها في حكم المقارن.

والتحقيق: أن المقصود تعلّق المعجزة بالدعوى، فلا فرق بين القريب والبعيد، فلو قال النبي: «آية صدقي أن يخرق الله العادة بعد شهر»، كان بمثابة ما لو قال: «آية صدقي في خرق العادة بكذا بعد سنة أو سنتين» ولا ضبط لذلك إلا ما يعد في العادة [أن ذلك] (1) مصدقا له.

وعن هذا تردد الأئمة<sup>(2)</sup> فيما إذا وجد الخارق في الأجل المضروب، وعلم صدقه عند تحقق الخارق:

فقال قوم (3)\_(4): تبين أن قوله أو لا كان معجزة،

وقال آخرون (5): إنها يتحقق وجود المعجزة عند وجود الخارق.

ولا خلاف أن التكليف المتعلق بالأمة إنها/ يثبت عليهم مقيّدا بزمن متأخر عن وقوع [443] الخارق، وإنما حمل الأولين [أن قالوا] (6): إن القول هو المعجزة؛ لأنهم رأوا مقارنة المعجزة للدعوى، والمقارن هو القول، وفي هذا إخراج الخارق المنتظر (7) إذا وقع عن كونه آية أصلا مع وقوع الخارق على وفق الدعوى، والتحدي لم يُضف/ إلى القول، [282ج] فلابد من هذه الإضافة، والأمر في هذه المسألة قريب، والتحقيق فيها لائح.

ومما يتفرع على هذه المسألة ما ذكر بعد هذا، وهو أن يدعي النبي آية صدقه بعد موته (8).

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 340.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 296، المجرد، ص: 177، المواقف، ص: 340\_341.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 340\_341.

<sup>(6)</sup> بياض في: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 265.

وهذه المسألة إنما تفرض في حق الرسول، [ولو كان نبيا ولم يأمر الخلق بمتابعته فيجوز ذلك] (1) ، [وأما الرسول] فإذا وصف شرعه وبلغه، وقال: «آيتي أن يظهر بعد موتي من الخوارق كذا وكذا»، فهل يجوز ذلك؟

صرحت المعتزلة بمنع ذلك (3)، ووافقهم القاضي على ما نقل عنه (4)، إلا أن مأخذ القاضي غير مأخذ المعتزلة، فالمعتزلة بنوا ذلك على [القول في] (5) التحسين والتقبيح العقلي، فقالوا: لو تأخرت حجته إلى بعد وفاته، لكان في حال حياته لا يجب توقيره وتعظيمه، والوفاء بحرمته ورعاية حق النبوة والرسالة له، وذلك منع الخلق من الرتب السنيّة والمقامات العليّة، وهذا لا يحسن/ ممن وجب أن يكون حكيها لطيفا راعيا لصلاح البرية.

[444د]

وإبطال قولهم هذا من وجهين:

ـ من جهة إبطال التحسين والتقبيح العقلي، وقد سبق تحقيق ذلك وتقديره.

- والوجه الثاني: أنه لا يمتنع أن يكون صلاح خلق في ذلك؛ إذ يعلم الله من طائفة حسد الأحياء<sup>(6)</sup> ومنافستهم، واستحكام هذا الخلق في قولهم، فقد يقلدون الشرع بعد الوفاة ويتلقونه بالقبول، وأكثر الكفرة والفجرة إنما أوتوا من حسد وحب<sup>(7)</sup> رئاسة وأنفة من التبعية<sup>(8)</sup>، فلا يمتنع في المعلوم أن يكون صلاح قوم في تأخير المعجزة.

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(3)</sup> النبوات، ص: 322\_329.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 265.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب . ج . د.

<sup>(6)</sup> أ: لاحيز.

<sup>(7)</sup> أ: حيز.

<sup>(8)</sup> أ: البيعة.

وأما القاضي [ وَ الله عَلَمُ النَّهِ عَلَمُ النَّهِ وَ النَّبِي وَ لا النَّهِ وَ النَّهِ وَ النَّهِ وَ النَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَقَتَ امتناعَ مَا هِي آية عليه (2)؟

وهذا ليس بشيء؛ لأنه تبين أنه كان مخاطبا/ بتبليغ ما بلغه، ولا يضر امتناع تعلّق [206] الخطاب به عند وجود الآية؛ فإنها تدلّ على ما سبق من دعواه (3)، وقد جوزنا تأخير الآية إلى زمن مضروب في حال الحياة، فيتجه أن يتأخر إلى أجل مضروب بعد الوفاة، ويتبين بذلك صدقه في الدعوى/ السابقة.

وربها/ قـال القول بذلك يؤدي إلى إبطال الكرامـة<sup>(4)</sup>، فـها مـن كرامـة إلا ويجـوز أن [150ب] تكون على هذا معجزة لنبي تأخرت إلى بعد وفاته.

فإن قلت: إن الكرامة تقع من غير تحد.

فيقال: لعلها معجزة موعودة بعد موت النبي [\_عَيَّلِيَّةٍ \_]<sup>(5)</sup>.

وإن/ قلنا: [يجوز أن]<sup>(6)</sup> تقع بعد التحدي، فلعل من ادعى الولاية اطلع على ذلـك [283ج] من أخبار النبي، فادعاها كرامة<sup>(7)</sup> فكانت، وفي ذلك تطريق لإبطال الكرامـات.

وهذا فاسد؛ فإن الكرامة إن ظهرت بغير تحد فالذي نلتزمه فيها أنها خارق ظهر على يد (8) من ظهر أنه ولي (9)، وليست دلالة قطعية على الولاية، ولا مانع من ثبوت ما

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> نهاية الإقدام، ص: 461\_462.

<sup>(3)</sup> ج: دعواه صدقه في الدعوى السابقة.

<sup>(4)</sup> الفرق بين الفرق، ص: 266، المجرد، ص: 176\_177.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> المواقف، ص: 370، الفرق بين الفرق، ص: 334، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1360.

يغلب على الظن ثبوت<sup>(1)</sup> الولاية، كما لا مانع من ثبوت ما يغلب على الظن <sup>(2)</sup> ثبوت معجزة ثبوت العدالة، وإن وقعت على وفق التحدي، فالكلام فيها كالكلام في ثبوت معجزة نبي، فإنها تدل على صدقه، ولا يخفى في العادة اختصاصها به، مع أنا نجوز وجود الخارق استدراجا، ويكون من ظهر على يديه من أهل عداوة الله \_ تعالى \_<sup>(3)</sup> ولا يختم له بالسعادة، ولهذا كان الأولون غير مستيقنين أنهم من أهل السعادة، خائفين من المكر، ولو علم الولي بظهور الخارق/ على يديه أنه ولي لأمن من المكر.

[446]

وقد نقل عن القاضي أنه جوز صدور الخارق على يد أرباب الصوامع من الكفرة استدراجا (4) فكيف يتمسك الآن بالكرامة على وجه يتعذر معرفتها مع أنها إذا وقعت لا يتيقن وجهها؟ فلا وجه لما ذكره.

والتحقيق، أنه يجوز ذلك ويكون التكليف مقيدا بزمن يعقب ظهور المعجزة.

[وقول صاحب الكتاب<sup>(5)</sup>]: «[إن كلفهم قبل ظهور المعجزة]<sup>(6)</sup>، [فقد كلفهم شططا<sup>(7)</sup>»، وإذا كان تكليف ما لايطاق يجوز في رأيه في هذا الكتاب<sup>(8)</sup>]<sup>(9)</sup>، فلا معنى لتكليف الشطط.

نعم إن بني ذلك على القول الذي صار إليه آخرا، من أن تكليف ما لا يطاق غير

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب . د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. ب. د.

<sup>(4)</sup> المواقف، ص: 341 ــ 342.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ . ب.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 265.

<sup>(8)</sup> فصل معقود فيما شاع في مذهب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه في تكليف ما لا يطاق، ص: 483-489 من الإرشاد.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

سائغ<sup>(1)</sup>فيتجه الكلام.

ومن وجوه تعلق المعجزة بالتصديق:

البحماد أو يدي  $^{(2)}$  وغلو قال نبي: «آيتي أن ينطق الله تعالى  $^{(3)}$  الجماد أو يدي أو رجلي»، فنطقت بتكذيبه، فهذه ليست  $^{(4)}$  آية مصدقة بلا خلاف.

وإن قال آيتي: «أن يحيي الله هذا الميت» فأحياه الله، وقال: «هو كاذب»، وخر صعقا عقيب تكذيبه، فقد نقل عن القاضي أنه (5) قال (6): «هنه آية مكذبة» (7)، إلا أنه شرط ألا تطول مدته في عودته إلى الحياة، بل يموت عقيب تكذيبه، / فلو طالت مدته [447] في عودته إلى الحياة] (8) عقيب (9) ذلك لم يقدح، ولم يوجد من القاضي في صورة طول المدة بعد البعثة نص، لكن كلامه في الصورة مقيد بالموت عقيب التكذيب، وهو يفهم ظاهرا تسليم آية (10) لا يقدح في الصورة التي طالت مدته بعد عودته.

والذي/ رآه الإمام أن ذلك غير قادح؛ لأن التحدي وقع بالإحياء، وقد حصل، [284ج] وهذا حي (11) كفر، ولو تحدى النبي بإحياء ميت كافر، وأنه لا يزال مصرا/ على كفره، وأونه لا يزال مصرا/ على كفره فقام وكذبه لم يكن ذلك قادحا؛ لأن نطق الحي ليس خارقا للعادة، فلا يكون ذلك

(1) البرهان: 1/ 102\_205.

(2) أصول الديسن، ص: 171، الفرق بين الفرق، ص: 266، التبصير، ص: 269، المجرد، ص: 370\_10 المجرد، ص: 340\_10 المجرد، ص: 340\_1

- (3) ساقط من: أ . ج . د.
  - (4) ساقط من: د.
- (5) ساقط من: أ . ب . ج.
- (6) ساقط من أ . ب . ج .
- (7) الإرشاد، ص: 266، المواقف، ص: 342.
  - (8) ساقط من: ب ، ج . د.
    - (9) أب . ج: على.
    - (10) ب . ج . د: أنه.
    - (11) أ . ج . د: حين.

معجزة، وإنها الآية المعجزة ما هو خارق على ما تقرر، فالمكذب \_إذن \_غير المعجزة، والمعجزة والمعجزة والآية والمعجزة غير مكذبة، بخلاف نطق اليد والرجل (1) والجهاد، فإنه خارق، فهو الآية المدعاة للتصديق فلا تكون مكذبة (2).

وهذا الذي تمسك به الإمام يعترض عليه بأن يقال: كونه خارقا للعادة لا يكون معجزة بشريطة الدعوى، ولم يدع النبي في اليد أنها لا تكذبني، ولم يدع أيضا [أن الذي يحيا لا يكذبه، فاستويا في]<sup>(3)</sup> عدم سبق الدعوى متعلقة بهما، فلا أثر لكونه خارقا أو غير خارق. وإنها يقرر كلامه أن نفس النطق [في اليد والجهاد]<sup>(4)</sup> مكذب، وهو نفس الآية،/ والنطق ههنا هو المكذب وليس هو المدعى آية، فافترقا من جهة أن المكذب هو المدعى آية الصدق في إحدى الصورتين، وليس المكذب في الصورة الأخرى هو المدعى آية.

والتحقيق في هذه المسألة ينبني على البحث في وجه دلالة المعجزة، وقد قرر في هذا الكتاب<sup>(5)</sup> وفي غيره<sup>(6)</sup> أنها لا تدل دلالة أدلة العقول، وإنما هي مرتبطة عند اجتماع شرائطها بالصدق ضرورة<sup>(7)</sup>، وإنها أتى منكروها من اعتقاد نفي الصانع، أو اعتقاد أن الواقع ليس فعلا لله، أو مما يُتوصل<sup>(8)</sup> إليه بنوع من العلوم، ومن هُدي للمنهج القويم وعلمها على وجهها، فلا يستريب في صدق من ظهرت المعجزة على يديه.

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ . ب . د.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 265\_266.

<sup>(3)</sup> ساقط من: د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> كتاب الإرشاد، ص: 260\_266.

<sup>(6)</sup> العقيدة النظامية، ص: 68\_69، اللمع، ص: 124\_125.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 260\_266، وإلى مثل هذا ذهب غيره من أئمة الأشاعرة، راجع: التبصير، ص: 169، المجرد، ص: 177\_171، المواقف، ص: 339.

<sup>(8)</sup> أ. يتصل.

فإذا تمهد ذلك قلنا في/ المسألة: ليراجع العاقل نفسه، إن ما يجده من نزول هذا الفعل [151ب] من الله \_ تعالى \_ (1 منزلة قوله لمدعي النبوة: «صدقت» هل يجده ضرورة عند كون الآية الخارقة مكذبة أم لا ؟ فإذا لم يجده، علم أن المعجزة المستعقبة العلم الضروري لم تحصل (2)، وهذا مأخذ الكلام في هذه المسألة، وإلى الله \_ تعالى \_ (3) الرغبة في الإعانة على درك الحقائق والخروج عن المضايق.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> د: تصل.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ. ب . د.

#### باب:

# [في إثبات الكرامات وتمييزها عن المعجزات<sup>(1)</sup>]

# فصل<sup>(2)</sup>

ذهبت أئمتنا إلى تجويز الكرامة<sup>(3)</sup> ومنعها المعتزلة<sup>(4)</sup>.

[285] والإمام/ أبو إسحاق / الإسفراييني (5) يميل إلى قريب من مذاهبهم (6)، والذي ذكره في «جامعه» (7) أن قال: «إن قيل لك إن شخصا قطع المسافات البعيدة النائية في ليلة، أو مشى على الماء، أو طار في الهواء، فلا شك في كذبه».

وهذا القول يحتمل أن يكون أراد [به الأستاذ أن يكون] (8) هذا القائل مدّعيا لـذلك دليلا على ولايته، وهذا مما منعه كثير من أهل السنة، غير أن الإمام (9) ينقل عنه أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العوائد (10)، فكأنه يعترف بأنواع يسميها كرامات، وفي أثناء ويقول لا تبلغ مبلغ خرق العوائد، وهو في كتابه يبوب على إثبات الكرامات، وفي أثناء

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 266\_270، المواقف، ص: 370، أصول الدين، ص: 174\_175، شرح العقيدة الطحاوية، ص:: 558.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب. ج، وكذلك من الإرشاد.

<sup>(3)</sup> المجرد، ص: 176\_177، أصول الدين، ص: 174\_175\_184.

<sup>(4)</sup> أصول الدين، ص: 175\_181\_185، الفرق بين الفرق، ص: 266، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 266، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 652-563.

<sup>(5)</sup> تقدم التعريف به.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 266، المواقف، ص: 370.

<sup>(7)</sup> سبق الحديث عن هذا الكتاب عند الترجمة للأستاذ أبي إسحاق الإسفر اييني.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> يريد به الأستاذ أبا اسحاق الاسفراييني وذلك لتطابق كلامه مع موقفه في المواقف، ص: 347.

<sup>(10)</sup> المواقف، ص: 346\_347.

الباب يمنع مثل<sup>(1)</sup> ما حكيناه عنه منعه، فكأنه يخصّ القول [بإثبات الكرامات بأمور بعينها تكون جارية على يد الأولياء بإجابة الدعوى، ومصادفة الماء في البرية، وقد يقول بالكرامة والمكاشفة.

وقد سمعت عن بعض علمائنا قولا أن المكاشفات ظنون تصدق في غالب الأمر ولا تبلغ مبلغ العلوم، والصحيح أن منها علوما، ومنها ظنونا، ولا استحالة في خلق علوم ضرورية في النفس، ولا شك في صحة ذلك من أهله.

وقول صاحب الكتاب: «ما صار إليه أهل الحق: / جواز انخراق العادة في / حق [450] [208] الأولياء» (2).

وهذا التخصيص إيهام عدم جواز<sup>(3)</sup> انخراق العادة في حق غير الأولياء، وليس بصحيح؛ فإنا نجوّز ظهور خوارق العادة على يد الدجال، وهو من أهل عداوة الله ـ تعالى \_<sup>(4)</sup>، ويجوز أن يقع الخارق في حق من اتسم بسيمة الصالحين وهو مستدرج، إذا وقع في المعلوم أنه من أهل العداوة وقد ختم له بالشقاوة<sup>(6)</sup>.

والصحيح عندنا أن الولاية إنها تتحقق على تقدير الموافاة (٢) على الطاعة، والـولي مـن

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 266 المجرد ص: 176\_177 أصول الدين 174\_175 المواقف ص: 370.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(5)</sup> المجرد، ص: 176 أصول الدين ص: 175 شرح العقيدة الطحاوية، ص: 558\_559. ·

<sup>(6)</sup> أصول الدين، ص: 175 الفرق بين الفرق، ص: 266، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 559.

<sup>(7)</sup> ارتبط مفهوم الموافاة بقضية الاستثناء في الإيهان وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار آخر، وأما من يوجبه فله مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الانسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة أي ما سيوافي العبد عليه ربه، وهذا اختيار الكلابية. شرح العقيدة الطحاوية، ص: 395هـ، 396 الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ 101ــ104.

تولاه الله بالنصر والطاعة (1) والمعونة، ومن جانب (2) العبد أن تتوالى طاعته (3)، ولهذا قلنا: إن ظهور الخارق للعادة ليس دلالة قاطعة على الولاية؛ إذ جاز أن يكون في الباطن من أهل الاستدراج ويختم له بالشقاوة.

وقد صار بعض الناس إلى جواز ظهور المعجزات على أيدي الكاذبين (4)، ووافق في ذلك بعض أئمتنا (5)، فلم يمنع ظهور الخوارق على أيدي غير الأولياء.

[885ج] [فنقول للمعتزلة]  $^{(6)}$ : هذا الفعل الخارق للعادة مقدور لله/ تعالى  $^{(7)}$ ، ولا تتعلق القدرة إلا بممكن، وذات النبي لا تصحح وقوع هذا الفعل؛ إذ صحته $^{(8)}$  باعتبار قدرة

القادر/عليه [لا باعتبار وجود ذات غير قادرة عليه] (9)، وسبق أن (10) دعواه غير مؤثرة أيضا في صحة وجود الفعل، فها صحح (11) وقوع الخارق منه، صحح وقوعه من غيره، وليس في وقوعه من غيره ما يخل بوجه دلالته على صحة دعواه.

وهذا الحرف الأخير (12) مثار نزاعهم؛ وهم يزعمون بأن ظهور الخارق على يـد غـير النبي يخل بدلالة المعجزة على يـد النبي، وربمـا قالوا: يُفضـي إلى تكذبيه (13) فإنـه

[451]

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج . د.

<sup>(2)</sup> ب: حماية.

<sup>(3)</sup> في معنى الولاية يراجع شرح العقيدة الطحاوية ص:: 404\_406.

<sup>(4)</sup> المقالات، ص: 438.

<sup>(5)</sup> المجرد، ص: 177 التبصير ص: 170 المواقف ص: 341\_342.

<sup>(6)</sup> ب: وتقول المعتزلة.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب .ج .د.

<sup>(8)</sup> أ.د: صحة.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ .ب .ج.

<sup>(11)</sup> ب: صح.

<sup>(12)</sup> أ: الأجر.

<sup>(13)</sup> د: تعذیه.

<sup>(14)</sup> أصول الدين، ص: 175، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 562\_563.

يقول في تحديه: إنه (1) لا يأتي أحد بمثل ما أتى بـه، ولـولا ذلـك لم يكـن للمعجـزة بـه اختصاص.

وهذا الكلام غير متّجه في ظهور كرامة من غير اختيار (2) ودعوى [ولا تحد (3)]، وقد ذهب جماعة من الأصحاب(4) إلى أن ذلك به تتميز المعجزة عن الكرامة. ودلالة المعجزة \_كما عرفت \_مشروطة بسابقة الدعوى والتحدي، فلم يكن الدليل على صدق النبي موجودا في الكرامة، فلم تختل الدلالة، وإنما يحصل الاختلال لو وُجد الدليل برمته من غير دلالة [على صدق النبي](5) [- عَلَيْكُ \_ ](6)، وإنما يقول النبي:

«لا يأتي أحد بمثل [ما أتيت] (٢) به وهو يبغى معارضتي ومناقضتي»، والولي يظهر ذلك عليه(8) بركة متابعته والاقتداء به، فهو أحق بالدلالة على صدق المتبوع، 4521د] وعاضد القول بصحة القول، فلم يكن فيه ما يخل بالدلالة(9).

وذكر صاحب الكتاب اختلاف من جوز الكرامات في ثلاثة أمور:

أحدها: هل يجوز وقوع الكرامة عن اختيار أم لا(10)؟

الثاني: هل تقع على وفق دعوى الولاية أم لا(11)؟

(1) ساقط من: د.

(2) ساقط من: ب.

(3) ساقط من: أ .ج .د.

(4) المجرد، ص: 176\_177، الفرق بين الفرق، ص: 266.

(5) ساقط من: أ .د.

(6) ساقط من: أ .ج .د.

(7) ساقط من: ب.

(8) ساقط من: ب.

(9) ساقط من: أ.

(10) الإرشاد، ص: 266.

(11) الإرشاد، ص: 267 أصول الدين، ص: 174\_175، المواقف، ص: 347.

الثالث: أن جواز الكرامة [هل يعم] (1) سائر الخوارق، أم يختص ذلك بما لم يظهر معجزة للنبي (2)؟

والوجهان الأولان ذُكرا في التمييز بين المعجزة والكرامة.

فأما الأول وهو الاختيار، فقد ذهب بعض أئمتنا إلى أن الكرامة لا تقع عن اختيار وتصد من الولي، وإنها تقع من غير قصده وإرادته (3). والمراد/ بالاختيار والإرادة هنا شهوته (4) و تمنيه، فإن الفعل الخارق للعادة إذا لم يكن مقدورا ولا من جنس المقدور، فلا تتعلق به الإرادة بمعنى القصد، وإنها الإرادة بمعنى تتعلق به الشهوة.

وإنها حمل القائلين باعتبار عدم الاختيار؛ لاعتقادهم أنه من خصائص المعجزة، وإنها حمل القائلين باعتبار به من/ الأقوال؛ فإن المعجزة تتميز بغير (5) هذا، وهو وقوع الخارق على وفق دعوى النبوة.

والدليل على جواز وقوع الكرامة مع ثبوت الاختيار ما سبق من أن المصحح لوقوع المقدور/ ثبوت الاقتدار مع إيثار العالم القادر لوقوعه، ولا يتوقف ذلك على اختيار غير القادر ولا على أفعالنا، نقول: إنها القادر ولا على أفعالنا، نقول: إنها واقعة بفعل الله \_ تعالى \_، وتقع تارة مع اختيارنا، وتارة مع ذهولنا وعقلنا، ويستحيل ثبوت الاختيار مع الذهول.

وبهذا المسلك يُرد على من قال: إنه لا يصح ثبوت الكرامة مع الدعوى (7) وهو

[453]

<sup>(1)</sup> ساقط من:أ.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 267.

<sup>(3)</sup> شرح العقيدة الطحاوية، ص: 560\_569.

<sup>(4)</sup> ب: مشهورة.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> هذا اختيار الإسفراييني، المواقف، ص: 347.

الأمر الثاني -، فإن القادر على فعلها بدون الدعوى قادر على فعلها مع الدعوى. قال القاضي [- رفي الله على الله الله على العقول ما يمنع من وقوع (2) الكرامة على وفق الدعوى(3)، غير أنا إذا نظرنا إلى ما وقع من عادة الصالحين، فالدعوى تجانب سجيتهم، والكرامة في مطرد عادة الخلق إنها تقع على يد من هو على سمة الصالحين».

والتحقيق أن مطلق وجود الدعوى لا يخالف سمة الصالحين، فإنه قد يظهر (4) ذلك من يقصد أن يقتدى به ويهتدى، أو يقرر عند منكري الكرامات جوازها؛ فإن الوقوع يلزم منـه الجـواز، فيكـون هدايـة إلى سبيل الحـق. وإذا كــان الإظهـار والاختيـار (<sup>6)</sup> والدعوى لا يمنع ثبوت حسن القصد، ولا يجري على مساق سمة (6) الصالحين، لم يكن لمنع الدعوى في الوقوع بناء على هذا المأخذ وجه.

وربها (7) تمسك/ من منع ثبوت الكرامة على وفق الدعوى (8) بأنه: لو صبح ذلك [454] لأمن صاحبها من المكر، ولا خلاف أن أهل الطاعات لا يأمنون من المكر، ولا يتحققون أنهم من أهل الولاية، وهذا ضعيف؛ فإنه [لا يمتنع] (9) أن يكون على حال تجاب(10) دعوته، ثم يؤول إلى خلاف ذلك.

الأمر الثالث: في جواز الكرامات بجميع خوارق العادات، وقد ذهب بعض الأئمة

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> المواقف، ص: 347.

<sup>(4)</sup> ب .د: يظر.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> د: سمة.

<sup>(7)</sup> سواد في: ب.

<sup>(8)</sup> هذا موقف الإسفراييني، المواقف ص: 347\_370.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ب: تجانب.

إلى أن كل ما وقع معجزة لنبي، لا يصح أن تكون كرامة لولي كإحياء الموتى، [وإبراء الأكمه والأبرص] (1) ، وقلب العصاحية (2) ، وفلق البحر أطوادا ونحو ذلك (3) .

والأستاذ يصرح بمنع<sup>(4)</sup> هذا، وهو<sup>(5)</sup> قد منع غيره من الخوارق، وإنها يجوز ما يجري مجرى إجابة الدعوى، ووجود ماء في البرية وغير ذلك مما يكرم الله به عباده [وأولياءه<sup>(6)</sup> سبحانه]<sup>(7)</sup>، ولا يبلغ مبلغ الخوارق للعادات.

وهؤلاء زعموا أن قول النبي: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به يمنع من وقوع شيء من [288ج] معجزات الأنبياء على يدي الأولياء،/ لئلا يؤدي إلى تكذيب من ثبت صدقه.

وهذا مندفع، فإن تحدي النبي مقيد بأنه لا يظهر ما أي به على يدي من يبغي معارضته ومناقضته، ولا على يد مفتر كذاب، والدليل عليه أن ظهور جنس واحد من العجزات على يد نبي آخر لا يقدح في ثبوت معجزة من ظهر/ على يده من ذلك الجنس قبله وفاقا<sup>(8)</sup>، وإذا جاز تقييد ذلك بأنه لا يأتي بذلك غير نبي <sup>(9)</sup> جاز تقييده بنوع آخر من التقييد\_كما أشرنا إليه آنفا\_.

ثم الدليل على جواز ذلك عموما: ما تحقّق في الأمرين السابقين من صحة الاقتدار

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> خالف في هذا أبو بكر الباقلاني الذي جوز أن يظهر على يد غير النبي كل ما كان معجزة للنبي والفرق في ذلك هو الاقتران بدعوى النبوة. النبوات، ص: 181-182، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 5/ 101.99، الإرشاد ص: 267.

<sup>(4)</sup> ب: بمعنى.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 267، المواقف، ص: 370.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(8)</sup> ب: وافق.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

[[210]

عليه، وإنما تتعلق القدرة بممكن، وقد بيّنا أنه لا يخل بدلالة المعجزة، فتحقق صحة ذلك عموما.

شبهة/ نفاة الكرامة:

فمما تمسكوا به أن قالوا: «لو جاز وجود شيء من الخوارق لجاز كل خارق،

ويؤدى ذلك إلى ظهور ما كان معجزة للنبي على يد ولي، وفي ذلك إبطال تحدي (1) الأنبياء، ونسبتهم في التحدي إلى الافتراء» (2).

وهذا مما أجبنا عنه عند كلامنا على من اشترط ألا تكون الكرامة مما ظهرت على يد نبي معجزة، ويرد على الخصوم مذهب هؤلاء منعا لمقدمتهم، فيقولون: «لا نسلم أنه لو جاز شميء من الخوارق لجاز كل خارق».

والجواب السديد ما ذكرناه من أنه يجوز أن يظهر ما كان معجزة لنبي على يـد ولي

كرامة، وتحدي النبي بها لا ينافي ظهورها على يد غيره إذا كان/ لا يبغي معارضة، بـل [153ب] جريان ذلك على يد من صدقه وتابعه تصريح بأن ذلك من بركة متابعته، فها صدر عـلى

يده دليل صدق استناده، ولهذا قلنا: إن صدور المعجزة/على يـد نبيـين (3) لا يقـدح، [3456] لـ الله عنها مصدِّقا للآخر غير مناقض له.

شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا جوزتم انخراق العوائد على يد الأولياء، فيلزم أن تشكّوا في الضروريات؛ إذ<sup>(4)</sup> جاز أن تنخرق جميع العوائد على يد ولي، فيشك الإنسان إذن في بقاء الأنهار ماء، والجبال أحجارا، ويجوز أن تنقلب مياه (5) الأنهار دما عبيطا<sup>(6)</sup>،

<sup>(1)</sup> ب .ج .د: تجرد.

<sup>(2)</sup>الإرشاد، ص: 268.

<sup>(3)</sup> د: نبي.

<sup>(4)</sup> أ: إذا.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> طريا، لسان العرب، فصل العين المهملة (مادة: عبط)، 7/ 347.

والجبال ذهبا إبريز ا(1)، وذلك سفسطة لا محالة.

والجواب: أن العلوم الحاصلة باستمرار العادات وبقاء هذه الأمور علوما(2) حاصلة ضرورية غير مرتبطة بدلالة، وإذا خرق الله العوائد لم تبق هذه العلوم في النفوس؛ إذ يستحيل خلق العلوم باستمرار مع الانخراق؛ فإن فيه قلب حقيقة العلم، وقلب الأجناس محال، وصار في المثال كحال(3) من كان في الفترة(4) قبل [289ج] مبعث/ [النبي - عَلَيْكَ مِي اللهِ عَلَيْلَة مِي اللهِ عَلَى يعد نبي، ولا يشكك بسبب ذلك في العلم الضروري الحاصل له عند استمرار العوائد، فإذا انخرقت العادة

ومما احتجوا به أن قالوا: وجود الخارق على يد الولي إما أن يدلّ أو لا يدل: والقول بدلالته يخرق(6) دلالة/ المعجزة؛ فإن الشيء إذا وُجد ودلّ على غير (7) النبوة لم 4571د] تكن له دلالة في موضع آخر [عليها، إذ](8) وجد عريا عن الدلالة عليها، وإن لم يـدل فلا فائدة فه<sup>(9)</sup>.

انسلبت العلوم فيها انخرقت عن الصدور، فبقي العلم فيما لم تنخرق فيه.

هذا الكلام مختل، فإن الدال على النبوة ليس مجرد الخارق، بل وجود الخارق على وفق تحدي النبي ودعواه النبوة، وإجابة الدعوة وهو (10) الدليل على (11) مجرد

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 268.

<sup>(2)</sup> ج: عليها.

<sup>(3)</sup> آج: الحال.

<sup>(4)</sup> أ .ج: النبوة.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> ج: يخرج، د: يخرج.

<sup>(7)</sup> أ.ب.ج: عين.

<sup>(8)</sup> ماذا.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 269.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج .د.

<sup>(11)</sup> أ . د . ج: غير .

الخارق، فلو دل الخارق بغير هذا الوجه لم يكن نقضا للدلالة، والقول إنه إذا لم يدل، عبث<sup>(1)</sup> قول يمكن النزاع فيه، وإذا وقعـت الطلبـة بتحقيقـه لم يجـد مـورده إلى تقريـره

وإذا اندفعت شبهتهم، فقد قررنا إمكان وجود الخارق على يـد غـير النبـي، غـير أن إشعارها بولاية من ظهرت على يديه غير قاطع، فإنا نجوّز أن يكون ذلك استدراجا،

و لا يأمن من <sup>(2)</sup> أن يمكر الله <sup>(3)</sup> به، فيتبيّن أنه من أهل عداوة الله. وقد نص الشيخ أبو الحسن [\_رَهِي \_](4) على أن من مكر به ولم يختم [له

 $[V]^{(5)}$  بالشقاوة فهو في زمن الطاعة ليس بولي $^{(6)}$ . وقد نوزع في ذلك، والخلاف له في هذه المسألة آيل عند التحصيل إلى مناقشة في العبارة؛ فمن اعتقد أنه ولي قال: الولي من توالت طاعته (7)، وهذا قد (8) توالت في

هذا الزمن طاعته، فهو إذا ولي، / وإذا فسرت الولاية بهذا المعنى فلا معنى للخلاف. والشيخ يقول: الولي من تولاه الله (9) ـ تعالى \_(10) بنصره ومعونته وحفظــه وتأييده (11)، وهذا مخذول مستدرج سبق العلم بكونه غير محفوظ و [لا موفق](12)، وأنه

(1) د: بحث،

(2) ساقط من: أ.

(3) ساقط من: ج.

(4) ساقط من: أ .د.

(5) أ: لا بدله.

(6) لم أقف على هذا الرأى للأشعرى.

(7) كشاف اصطلحات الفنون: 2/ 1807.

(8) ساقط من: أ.

(9) ساقط من: أ.

(10) ساقط من: أ.ج.

(11) كشاف اصطلحات الفنون: 2/ 1807.

(12) أ.ب.ج: موفق.

[1211]

[458]د]

مختوم له بالشقاوة، وهذا المعنى يعطي بأنه (1) غير ولي، و [لا نزاع] (2) في ذلك.

وعلى الجملة فالخارق يجوز على يد الساحر والفاجر، فلم يكن علما تتيقن عنده الولاية ولا بد.

نعم الخارق في حق من توالت منه الطاعات، وحسن منه (3) الاتباع للنبي (4) يدل على الولاية دلالة ظنية لا قطعية، فأحسن تأمل ذلك ترشد.

وقد استدل صاحب الكتاب على جواز الكرامة بما وقع على يد أصحاب الكهف، وهم ليسوا أنبياء وفاقا.

واستدل أيضا بما وقع/ لمريم عليها السلام من (5) فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وتعجُّب زكريا من ذلك حيث قال ﴿ أَبِّىٰ لَكِ هَلَذَا فَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهُ ﴾ (6). وهو قبل وجود عيسى [ عليقي الله على المعجزة لا تكون قبل وجود النبي، ولا قبل دعواه وإن وجد، ولا يصح أن يقال: إن مريم كانت نبية؛ فإنه لا ينقل عنها دعوى ذلك، ولا تحدّت بما جرى على يديها لقصد تصديقها في ذلك (8).

وقد منعت المعتزلة/ أن تكون المرأة نبية (9) وقالوا: مرتبة النبوة مرتبطة بكهال العقل،

4591د]

<sup>(1)</sup> أ .ج: أنه.

<sup>(2)</sup> ج: النزاع.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.(5) ساقط من: أ.

رد) تلاحد من. .. (6) آل عمران/ 37.

<sup>(</sup>۶) ال عسوان ( د. (7) ساقط من: د.

<sup>(1) 414 (1)</sup> 

<sup>(8)</sup> الإرشاد ص: 269.

<sup>(9)</sup> الذي ذهب إليه الأثمة في هذا المقام أنه كان في النساء نبيات ولم يكن فيهن رسول، يقول \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا ﴾ يـوسف/ 109. مع قولـه \_ ﴿ يَكُلُ لَهُ النساء أربع نبيات )، فجمعوا بين الخبر والآية، قال هؤلاء الأثمة: إن معنى لفظ النبوة في اللغة مأخوذ من الإنباء وهـو الإعلام، فمن أعلمه الله بها يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما، فهو نبي بلا شك، وليس هـذا من بـاب الإعلام، فمن أعلمه الله بها يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما، فهو نبي بلا شك، وليس هـذا من بـاب الإعلام الذي هو طبيعة لقـول الله \_ تعـالى \_: ﴿ وَ أَوْجِى رَبُّكَ إِلَى أُلنَّحْل ﴾ النحل: 68، ولا من بـاب

وهي ناقصة العقل، فيقبح مع نقصانها أن يعرض إليها هذه المنزلة العلية في رعاية البرية.

وهو<sup>(1)</sup> سخيف، فرُبَّ امرأة أعظم من الرجال، وقد اتفق المسلمون على تفضيل مريم على رجال زمانها غير الأنبياء، ولو ابتعث الله امرأة نبية لم يكن النقصان ثابتا لها، والكمال المقدّر للرجال من الجائز أن يخلق للنساء، ويزيد بالكمال زيادة تبصر وسرعة إدراك لوجوه (2) الآراء وفنون (3) التدبير، وليس ذلك ممتنعا على النساء، فبطل ما تخيلوه، ولا يلزم من قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ أُللّهَ (4) إَصْطَمِيكِ وَطَهَّرَكِ﴾ (5) أن الاصطفاء يلزم منه النبوة ولا بد.

وقد نقل أن القاضي سئل عن مريم هل يقطع بأنها نبية أو غير نبية؟ فقال: لم<sup>(6)</sup> يقع لي <sup>(7)</sup> قاطع في النفي ولا في الإثبات<sup>(8)</sup>. وهذا الذي تشكك فيه لا يمنع من أن الظاهر على يدها كرامة لعدم وقوع التحدي بما وقع.

الظن والتوهم الذي لا يقع إلا لمجنون، ولا من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع، ولا من باب الرويا التي هي من استراق الشياطين السمع، ولا من باب الرويا التي لا يدري أصدقت أو كذبت، بل الوحي الذي هو النبوة قصد من الله \_ تعالى \_ إلى إعلام من يوحى إليه بها يعلمه به، ويكون إلى الموحى به إليه حقيقة يحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علما ضروريا إما بالملك أو يخاطبه في نفسه، قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآهِ بَلَ عَمَا رَكِيّاً ﴾ مريم: 18 فهذه نبوة صحيحة، والوحي إلى أم موسى فصحت نبوتهن، وقد ذكر في سورة مريم الأنبياء، وذكر مريم في جملتهم ﴿ اوْ لَهِيكُ ألذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن أُلنَّيتَ عِينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّ حَمَلْنَا مَع نُوحٍ ﴾ مريم: 58 وهذا عموم لا يجوز أللّه عَلَيْهِم مِن أُلنَّيتَ عِينَ المائدة / 77 ليس بمانع أن تكون نبية، فقد قال \_ تعالى \_ عن يوسف ﴿ يُوسُف أَيُّهَا ألصِّدِيفَةٌ ﴾ المائدة / 77 ليس بمانع أن تكون نبية، فقد قال \_ تعالى \_ عن يوسف ﴿ يُوسُف أَيُّهَا ألصِّدِيفَةٌ ﴾ المائدة / 77 ليس بمانع أن تكون نبية، فقد قال \_ تعالى \_ عن المجرد، ص: 174، ابن حزم، الأصول والفروع: 2/ 275\_276.

<sup>(1)</sup> أ : هو.

<sup>(2)</sup> د: كجودة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب. (د) ت

<sup>(5)</sup> آل عمران/ 42.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> لم أقف على هذا الرأي للباقلاني.

وكذلك ما جرى لأم موسى عليها السلام من إلهامها أن تلقيه في اليم وغير ذلك، فهو كرامة لم تثبت لموسى نبوة بعد.

[1460] وكذلك ما جرى للنبي علين من وقت/ مولده إلى حين ابتعثه الله \_ تعالى \_ (1)، فإنه من الكرامة، إذ لم يكن مسبوقا بتحد ودعوى، ولم يكن وقت مولد النبي علين المنافقة الآيات الموجودة إليه، فتحقق ثبوت الكرامات وثبوتها دليل الجواز لا محالة.

ومما يستدل به ما جرى زمن سليمان [ علي الله على عرش بلقيس حيث: ﴿ وَالله عِهْرِيتٌ مِن أَلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَنْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ ﴾ (3) الآيسة (4) وقال عِهْرِيتٌ مِّن أَلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَنْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ وَقَالَ أَلَذِ عَنْدَهُ وَ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ وَ عَنْدَهُ وَ عَنْدَ وَ عَنْدَهُ وَ مَا وَحِدُ مِن ذَلِكُ غير مقرون بدعوى يدّعيها (8) بل كان طالبا لها من الغير، فكل ما وجد من ذلك غير مقرون بدعوى يدّعيها (9) كرامة (10) فيلتحق بقيد الكرامات؛ / لامتناع الكرامات؛ / لامتناع كونه من قبيل المعجزات [والله أعلم] (11).

#### 00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ .ب .د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> النمل/ 40.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> النمل/ 41.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

ر 8) ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: د.

#### باب:

# [في إثبات السحر وتمييزه عن المعجزات<sup>(1)</sup>، وفيه الرد على منكري الشياطين<sup>(2)</sup>]

أما السحر فثابت شائع في لسان حملة الشريعة وقد اتفقوا عليه \_وهم أهل الحل والعقد \_(3)، وإن اختلفوا في أن الساحر كافر أم لا يكفر بنفس السحر إلا أن يضيف شيئا إلى خلق غير الله \_ تعالى \_(4).

ثم نوعه نوعين:

أحدهما: ما هو من جنس المقدور، وإن كان خارقا للعادة، / كالتحليق في الهواء، والدخول [461] في الخوخات، ثم ذكر في هذا القسم أن يسترق (5) الساحر (6)، وهذا لا يلتحق بهذا القسم (7)؛ فإنه إن أريد بكونه يسترق [أن يعدم] (8) بعض جواهره (9) فليس ذلك من

(1) الإرشاد، ص: 270\_272.

(2) الذين أنكروا الجن هم بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة. المقـالات، ص: 441، التفســير الكبــير: 27.73.

(3) شرح العقيدة الطحاوية، ص: 65-570، التفسير الكبير: 3/ 222\_232.

(4) لقد جعل الإمام الفخر الرازي السحر ثلاثة أنواع: الأول: أن يعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه، وهذا يكون معتقده كافرا على الإطلاق، الثاني: أن يعتقد أنه لم يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل، فالأظهر إجماع الأمة أيضا على تكفيره، النوع الثالث: أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله \_ تعلى \_ عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل، فها هنا اتفق المعتزلة على تكفيره. انظر: التفسير الكبير: 3/ 232، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 659.

- (5) سواد في: ب . وفي د: يستدل.
  - (6) الإرشاد، ص:270.
    - (7) ساقط من: د.
    - (8) ساقط من: ب.
      - (9) د: جواهر.

جنس مقدوره، وإن أريد بذلك تأليف آخر على شكل غير شكله فليس التأليف من مقدوره أيضا، إلا أن يريد به حركة الجواهر إلى بعض الجهات فإنه من جنس المقدور.

ثم ذكر النوع الثاني: وهو أن يقول الساحر أو<sup>(1)</sup> يفعل في محل قدرته، فيخلق الله \_ تعالى \_<sup>(2)</sup> في غير محل قدرته شيئا آخر<sup>(3)</sup>، وهذا كها إذا نفث وعقد عقدا، فيلحق المسحور مرض وألم في جسمه.

وإذا فهمت ذلك، فهذا جائز؛ فإن ما هو من جنس المقدور ممكن لا محالة، والممكن ينافي المستحيل، فلا يثبت الإمكان والاستحالة على موضوع واحد، وتقدير عدم المنافاة للمعجزة على النحو الذي قررناه في الكرامة.

وأما خلق مرض أو ألم أو بغض في قلب<sup>(4)</sup> آخر عند عقده ونفثه فلا استحالة فيه؟ فإنه إذا [جاز فعله معرى]<sup>(5)</sup> عن عقده ونفثه، جاز فعله عقيب نفثه وعقده، والمستحيل نسبة الأثر إلى نفثه وعقده، إذ لا فاعل سوى الله \_ تعالى \_<sup>(6)</sup>./

[462]د]

وإذا ثبت الجواز عقلا، فالدال على الوقوع قصة هاروت وماروت (7) [إخبارا عن

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 270\_2171، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 669، التفسير الكبير: 3/ 232.

<sup>(4)</sup> د: قالب.

<sup>(5)</sup> ب.د: فعلى معرى.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7) &</sup>quot;إن سحرة اليهود فيها ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريـل وميكائيـل إلى سليهان بـن داود، فكذبهمـا الله وأخبر نبيه محمدا \_ وَ الله الله على الله على الله وميكائيل لم ينزلا بسحر قط، وبرأ سليهان محما نحلوه من السحر فأخبرهم أن السحر، من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ببابـل، وأن الـذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت ... وقيل إن هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من أحكام بني آدم، فحاكمت اليهما امرأة فحالفها، ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، وخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: ﴿ إِنَّ مَا نَحْلُ فِئْنَةٌ قِلاً تَحْدُهُو ﴾ البقرة / 101». انظر: ابن جرير الطبري، التفسير : 1/ 55 ـ 370.

الشياطين] (1): «[قال الله - تعالى - عنهه] (2): ﴿ يُعَلِّمُونَ أَلنَّاسَ أُلسِّحْرَ (3) [وَمَآ أُنزِلَ عَلَى أَلْمَلَكَيْسِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ] (4) وَمَارُوتَ ﴾ (5) إلى قوله : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقِرِّفُونَ بِهِ عَبْنُ أُلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَلَى (6) ، وقوله - تعالى - (7): ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحر عَظِيمٍ ﴾ (8) ، وقوله - تعالى -: [في سورة الفلق] (9): ﴿ وَمِن شَرِّ أَلنَّابِ فِي أَلْعُفَدِ ﴾ (10).

فلا عبرة \_ إذن \_ بحثالة المعتزلة في إنكار السحر (16).

- (1) ساقط من: ج .د.
- (2) ساقط من: أ .ب.
  - (3) ساقط من: أ .
- (4) ساقط من: أ .ب .ج.
  - (5) البقرة/ 101. (6) البقرة/ 101.
- ر7) ساقط من: أ .ب .ج.
  - (8) الأعراف/ 115.
- (9) ساقط من: ب .ج .د.
  - (10) الفلق/ 4.
  - (11) ساقط من: أ .د.
  - (12) أ: فاستخرج. (13) أخرجه إن بروا في
- (13) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2/2\_5، والطبري في تفسيره: 1/ 366. (13) اتبار سعد في الطبقات: 2/2\_5، والطبري في تفسيره: 1/ 366.
- (14) ساقط من: د. (15) يريد بها عائشة والله عن عدد أزواج النبي وي الله عن عمد على الله من عن عمد
- ر ا) يريد بها عاسمه و رفي الحد ارواج البي و يهيه و ام المؤمنين، فعن مالك بن الس عن عمد ابن عن عمد ابن عن عمد ابن عبد الرحمان أن عائشة و في المؤمنين أعتقت جارية لها عن دبر، وأنها سحرتها واعترفت بذلك، وقالت: أحببت العتق. ابن حزم، المحلى: 11/ 395.
  - (16) المقالات، ص: 442.

[292ج] وكيف يستقيم على أصلهم/ إنكار ذلك وهم قائلون بالتولّد، ووقوع الشيء (1) مقدورا وهو (2) في غير محل القدرة، فما يمنعهم من تقدير أمر في محل القدرة يولد أمرا آخر (3) في غير محلها؟ فتأثير السحر على أصلهم ألزم.

وأما نحن فلا نرى للقدرة تأثيرا، وهي متعلقة بها في محلها خاصة، فإن قدر ألم في جسم خارج عن محلها فذلك بفعل الله \_ تعالى \_، غير أن جريان العادة بوقوع حادث عقيب حادث في/غير محله غير (4) ممتنع.

[213] عق

وقد زعم بعض الناس أن السحر إنها يثبت في نوعين:

[463] / أحدهما: تفريق بين [أليفين، وتشتيت] (5) متحابين؛ كقوله \_ تعالى \_: ﴿ بَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُبَرِّفُونَ بِهِ عَبْسُ أَلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَهُ (6) ، أو تخييل، كقوله \_ تعالى \_: ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا مَا يُبَرِّفُونَ بِهِ عَبْسُ أَلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَهُ (6) ، أو تخييل، كقوله \_ تعالى \_: ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَ أَنَّهَا تَسْعِيٰ ﴾ (7) . وذُكر أنهم عملوا في العصي زئبقا، فلمّا حمي في الشمس ظهر اضطراب في العصي والحبال المصورة على صور الحيات.

[155] والذي ارتضاه المحقّقون (8) أن السحر لا ينحصر فيما ذكروه، فقد/ تـ ألم رسول الله \_ عَلَيْكِيَّةٍ \_ من السحر حتى أُعلم أنه في مشاقة ومشط في بئر، وقد قال الشافعي (9)

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .ب .ج.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: د.

<sup>(6)</sup> البقرة/ 101.

<sup>(7)</sup> طه/ 65.

<sup>(8)</sup> المقالات، ص: 442، التفسير الكبير: 3/ 223 6.

<sup>(9)</sup> هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبدالله، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، ولد في غزة سنة: 150هـ، أفتى وهـو ابن عشـرين سنة، وكان ذكيا مفرطا، له تصانيف كثيرة أشهرها: «كتاب الأم» في الفقه، «المسند» في الحديث، «الرسالة» في أصول الفقه، توفي سنة: 204 هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 361، الوفيات: 4/ 163 ــ 169، تاريخ بغداد: 2/ 56، طبقات الشافعي الكبرى: 1/ 185، الفهرست، ص: 294\_296.

ـ رضي الله تعالى ـ<sup>(1)</sup> عنه: لو أقرّ الساحر أن سحره يفضـي إلى الزهوق غالبـا، قتلتـه<sup>(2)</sup> بفعل ذلك السحر قصاصا(3).

وليس في ذكر آية التفريق حصر فيه.

والظاهر من (4) قصة السحرة أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم (5)، وقوله: ﴿وَجَآءُو بِسِحْر عَظِيم﴾ (6)\_(7) ظاهر في أن الأمر فوق الطور الذي نقله هذا القائل، إلا أن الأمة مجمعة على أن إحياء الموتى لا ينال بالسحر، فيلزم ألا يتوصل الساحر إلى إحياء الجماد؛ فلهذا قال هذا القائل: إن السحرة خيلوا(8)، ولم تكن حياة حقيقة (9) إلى أن أتت الحياة الحقيقية في عصا موسى [- عِلْمَنْكَلِيم \_](10) فتلقفت ما صنعوا، وبطل

/ ثم قال: «إن السحر لا(11) يظهر إلا على(12) يد الفاسد، [والكرامة لا تظهر على [464د]

(1) ساقط من: أ .ب .ج.

أيدي الفاسق] $^{(13)}$   $^{(14)}$ .

(2) أب: قتله.

(3) التفسير الكبير: 3/ 233، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 569. (4) أ .ب .ج: في.

(5) ساقط من: ج .د.

(6) ساقط من: أ.

(7) الأعراف/ 115. (8) نسب هذا القول إلى القاضى الباقلاني في التفسير الكبير: 14/ 212.

(9) أ.ب.ج: حيقة.

(10) ساقط من: ج .د.

(11) ساقط من: أ .د.

(12) ساقط من: د.

(13) ساقط من: ج .د.

(14) الإرشاد، ص: 271.

وليس هذا من مقتضيات العقول(1)، بل يجوز ظهور الكرامة على يد الفاسق أيضا، غير أن ذلك منتف من إجماع حملة الشريعة.

وقوله: «وقد تقدم تقرير ذلك»، وقد علل ذلك بأنها «لو دلّت على قطع، لأمن صاحبها العواقب، وذلك لم يجر لولي اتفاقاً (2)، ولم تـزل الأمـة محـذرة (3) عـلى خـوف العاقبة، والحذر من سوء الخاتمة، \_نسأل الله تعالى (4) التوفيق (5) والعصمة \_.

ولم يبق في الفصل إلا الكلام على الجن والشياطين.

وقد نقل عن معظم المعتزلة إنكار ذلك(6)، وهذا القول أخذوه من الفلاسفة فإنهم أشد الناس إنكارا لذلك<sup>(7)</sup>، قالوا: القول بأنه يمر<sup>(8)</sup> بين<sup>(9)</sup> أيدينا أجسام ولم نراها [293ج] تكذيب للحس، وسعي (10) في جحد الضرورات التي هي (11) أوائـل/ العقـول، تنبني عليها البراهين (12)، وإليها ترجع المقدمات الصادقة اليقينية، وهذا بناء منهم على أن الجسم واجب إدراكه عند سلامة الحاسة وارتفاع الموانع (13)، ونحن لا نسلم ذلك؛ فإن الكل مدرك إدراكا (14)، ويجوز أن يخلق إدراك لبعض الأجسام دون بعض.

<sup>(1)</sup> ب .د: القول.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 271.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> المقالات، ص: 441، التفسير الكبير: 3/ 227.

<sup>(7)</sup> التفسر الكبر: 3/ 227.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(10)</sup> ساقط من: د.

<sup>(11)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(12)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(13)</sup> سبق الإقرار بذلك في باب القول فيما يجوز على الله.

<sup>(14)</sup> ساقط من: ب.

وقولهم: إن الإدراك واجب عند ارتفاع الموانع (1)، ينبني على / حصر الموانع، وما لم يدرك من المدركات عندنا فيقوم مانع بالعين ينافي إدراكه، فالذي ذكروه محل التنازع، ولا يلزم منه الشك فيها (2) علمناه ضرورة وبديهة، فإن الضروري لا يعلل ولا يقاس عليه، فإذا اطضر رنا (3) الآن (4) إلى أنه ليس بين أيدينا فيلة (5)، فلا يلزم أن نضطر إلى (6) أنه لم يمر بين أيدينا جسم / لم ندركه.

وقد تمكنت هذه الشبهة من بعض المعتزلة إلى أن (<sup>7)</sup> قال <sup>(8)</sup>: الجن المذكور في القرآن هم قوم من البشر يسكنون البراري والقفار ، واستتروا عن الحاضرة فسموا جنا <sup>(9)</sup>.

والقرآن الكريم مصرح بإثبات إبليس وجنوده من الشياطين (10)، والسنة والأخبار المتواترة تشهد بهم (11)، وذكر الله \_ تعالى \_ (12) من عظيم ملك سليمان \_ علينكا له \_ ما سخر

<sup>(1)</sup> سبق الإقرار بذلك في باب القول فيما يجوز على الله تَعَجُّلكُ.

<sup>(2)</sup> أ: في.

<sup>(3)</sup> أ: أضررها.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.ج.(5) ساقط من: أ.

<sup>(6)</sup> ب: فلية، د: نبلة.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ج .د: قالوا.

<sup>(10)</sup> المقالات، ص: 441.

<sup>(11)</sup> عن النبي - علي الله والحلم من الشيطان»، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير، باب الحلم من الشيطان، حديث: 23: 9/ 63. وعنه أيضا - علي قال: «يعقد الشيطان على قافية قافية رأس أحدكم...»، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكسوف، باب عقد الشيطان على قافية الرأس، حديث: 172: 2/ 120، وعنه - علي قال: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب...»، أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الآذان وهروب الشيطان عند سماعه: 4/ 90.

<sup>(12)</sup> قال - تعالى -: ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اِسْجُدُواْ ءَلِادَمَ فِسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي البقرة: 33، وقال: قال - تعالى -: ﴿ فِأَ زَلَّهُمَا أَلشَّيْطَلُ عَنْهَا فِأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ البقرة: 35، وقال:

له من خدمة الشياطين، وقول عفريت من الجن ﴿أَنَاۤ ءَاتِيكَ بِهِ ءَبْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ ﴾ (أ) والمنكرون مسبوقون بإجماع الأمة على إثبات الشياطين على الوجه الذي نقوله (2)، فلا التفات إلى من شق العصا وخرق إجماعهم.

 <sup>﴿</sup> وَإِنَّ الْحِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطَانِ إِلرَّجِيمِ ﴾ آل عمران: 36، وقال: ﴿ وَمَنْ يَّكُنِ إِللَّهَ يُطَانُ لَهُ وَلِيناً هِسَآءَ قَرِيناً ﴾ النساء: 38، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الذكر الحكيم في الإقرار بإبليس والشياطين والجن، وقد سميت إحدى سور الذكر الحكيم باسم هذا الكائن وهي: سورة الجن.

<sup>(1)</sup> النمل/ 40.

<sup>(2)</sup> د: نقول.

#### باب:

# [في الوجه الذي منه تدل المعجزة على صدق النبي - عَلَيْكُمْ وَ (1)]

ولا خفاء على ذوي البصائر/أنه (2) لا يصح أن تكون دلالة المعجزة، من جهة (3) [1466] الأدلة السمعية؛ إذ يستحيل ثبوت صحة (4) الأدلة السمعية قبل ثبوت دلالة المعجزة، فلم يبق إلا اختلاف الأئمة (5) في أن دلالة المعجزة دلالة عقلية [أم عادية.

فمن قال: إنها دلالة عقلية] (6) - (7) قالوا: تخصيص وجود الخارق بحالة دعوى المتحدي على وجه يقع إجابة له يدل هذا التخصيص على قصد الفاعل إلى تصديق المتحدى في المجاب(8) إلى ما دعا إليه، كما أن تخصيص الممكنات كلها(9) بوجه من

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 273-278.

<sup>(2)</sup> د: أن.

<sup>(3)</sup> أ.ج.د: جملة.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 341\_342، أصول الدين، ص: 178\_179، النبوات، ص: 174\_179\_38 ـ344.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> لقد اختلف المسلمون في كيفية دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة، فعند الأشاعرة إجراء الله \_ تعالى \_ عادته بخلق العلم بالصدق عقيبة، فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقالا فمعلوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات. وقالت المعتزلة: خلقها على يد الكاذب مقدور لله \_ تعالى ، لكنه ممتنع وقوعه في حكمته؛ لأن فيه إيهام صدقه، وهو إضلال قبيح من الله. وقال الشيخ وبعض أصحابه: إنه غير مقدور في نفسه؛ لأن المعجزة دلالة على الصدق، فلا بدلها من وجه دلالة وإن لم نعلم الوجه بعنيه، فإن دل المخلوق على يد الكاذب على الصدق، كان الكاذب صادقا وهو محال، وإلا انفك المعجز عما يلزمه. وقال القاضي: اقتران ظهور المعجزة بالصدق ليس لازما بل عادة، فإذا جوزنا انخراق العادة، جاز إخلاء المعجزة عن اعتقاد الصدق، وحينئذ يجوز إظهاره على يد الكاذب، وأما بدون ذلك التجويز فلا، وإخلاء المعجزة عن اعتقاد الصدق، وحينئذ يجوز إظهاره على يد الكاذب، وأما بدون ذلك التجويز فلا، لأن العلم بصدق الكاذب محال. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1577، المواقف، ص: 342-342.

<sup>(8)</sup> ب: المجاب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

وجوه الجوازيدل على صدق الفاعل إلى تخصيصها بالوجه الذي وقعت عليه.

وهذا ضعيف؛ فإن التصديق عندنا خبر عن الصدق، وخبر الله \_ تعالى \_ (1) أزلي، لا يصح تعلّق القصد به، ثم التخصيص بموافقة الدعوى يدل على قصد الفاعل إلى إيقاعه مختصا هذه الحالة كسائر المخصصات من المكنات.

[294ج] وقد قدر صاحب الكتاب أن<sup>(2)</sup> المعجزة لاتدل دلالة الأدلة/ العقلية؛ من حيث قصور<sup>(3)</sup> وجود الخارق بدون دلالة النبوة، والدليل العقلي لا يصح أن يوجد عريا عن دلالته<sup>(4)</sup>.

وهذه مغالطة؛ فإن الدليل ليس مجرد وجود الخارق، وإنها الدلالة من حيث إجابة [467] دعوى المتحدي بالخارق، فمجرد الخارق لا يدل إذن، فلم يكن هذا نقضا على من أجراها مجرى الأدلة العقلية.

وقد قرر بعض/ الأصحاب من (5) المحققين منهم أن دلالة المعجزة دلالة (6) المواضعة (7)؛ وذلك أن شخصا لو قال لشخص: «إذا فعلت كذا، فاعلم (8) بذلك قصدي إلى طلبك»، ففعل ما واضعه عليه، [علم من وقعت معه المواضعة أن من واضعه يريد طلبه على حسب ما واضعه عليه] (9).

إلا أن المواضعة قد تُعرف بصريح يدل على التواضع، وقد تُعرف المواضعة بصريح

[156]

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ.د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> ب: يتقرر، ج .د: يتصور.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 273.

<sup>(5)</sup> هذا اختيار الجويني في الإرشاد، ص: 274.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.ج. د.

<sup>(7)</sup> البغدادي أصول الدين، ص: 178\_179، النبوات، ص: 174\_179.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

من أحد المتواضعين وفعل من الشاني وهو ساكت، فإذا قال شخص في محفل (1) بمجلس ملك وقد تأزر مجلسه بجمع: «أنا رسول الملك إليكم، وآيتي أنه يخرق عادته»، وهو بمرآى من الملك ومسمع، ثم قال: «أيها الملك إن كنتُ صادقا فاخرق عادتك، وقم واقعد»، فأجابه إلى القيام، كان ذلك كالتصريح على الموافقة على أن خرق عادته بقيامه يدل على إرساله.

وعلى هذين التقديرين، رأوا إمتناع صدور/ المعجزات على أيدي الكذابين؛ لأنه اقلاب الدليل شبهة، والعلم جهلا على تقدير صدورها موافقة لدعوى الكاذب<sup>(2)</sup>، وهذا متضح/ على التقدير الأول، وعلى تقدير المواضعة أيضا؛ لأن اللفظ لو كان نصا [3468] لا يحتمل التأويل في حكم المواضعة، لو أطلقه المطلق مع تخلف معناه الذي دل عليه لكان خلفا، وكذلك حكم المواضعة في الفعل؛ إذ لو قدر وجوده مع فوات ما وقعت المواضعة ألى القديم محال، فاستحال على هذا التقدير صدور المعجزات على وفق دعوى الكذابين.

وأما من قال بأن دلالتها دلالة عادية، فينزلها منزلة قرائن الأحوال في خجل الخجل، ووجل الوجل، فإنها (4) تُعرف بأمور تُشاهد، ولا يحيط بها الوصف، ولو خرق الله العادة لعقب القرائن الجهل، فيلزم على مقتضى ذلك لو خرقت العادة أن يجوز صدورها على أيدي الكذابين موافقة لتحديهم.

وألزم المعتزلة الأصحاب(5) ذلك من حيث قالوا(6): ﴿ قِإِنَّ أُلَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ

<sup>(1)</sup> أ: محل.

<sup>(2)</sup> المواقف، ص: 341\_342.

<sup>(3)</sup> د: الموافقة.

<sup>(4)</sup> أ.د: فإنه.

<sup>(5)</sup> المواقف، ص: 342.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب .ج .د.

وَيَهْدِك مَنْ يَّشَآءُ﴾<sup>(1)</sup>. قالوا: فما المانع من خلق خوارق العادات على وفـق دعـوى المدعين للنبوات، والمراد بذلك إظهار الضلالات؟

فأما الأولون فأجابوا [على التقديرين من وجهين](2): فعلى التقدير الأول وعودجا [وعهدا قالوا: [يجوز من]<sup>(3)</sup> / الباري \_ سبحانه \_<sup>(4)</sup> الإضلال به، لكن لا<sup>(5)</sup> يجوز / ذلك هنا<sup>(6)</sup> بالمعجزة (<sup>7)</sup>، كما يجوز خلق السواد في محل معين، ولكن لا مع وجود البياض، فالمعية في النقيضين محال، والإضلال بالدليل قلب الدليل شبهة، والعلم جهلا، وذلك محال.

وعلى التقدير الثاني لهم (8)، وهو أن الدليل من جهة المواضعة، قالوا: يجوز أن يضل، لا بالخلف في القول، وإذا كانت المعجزة تتنزل منزلة التصريح بلفظ ناص على التصديق، فلا يصح الإضلال به، فكذلك لا يصح الإضلال بها يـدل عـلى التصـديق، وإن كان بحكم المواضعة.

وأما من قال: دلالتها عادية، فلا معنى لمنع صدورها على يد الكاذب بتقدير خرق العادة، وإنها قلت بتقدير خرق العادة؛ لأنه ما دامت العادة مطردة، فالعلم بمقتضي العادة حاصل، وتقدير (9) انقلاب العلم جهلا بتقدير انتفاء المعلوم مع وجود العلم محال.

<sup>(1)</sup> فاطر/ 8.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> سواد في: ب. (4) ساقط من: أ .ب .ج.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.د.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج.

<sup>(8)</sup> ساقط من: د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ .ب.

[471]د]

[1216]

ثم قرر صاحب الكتاب الجواب عن هذه الشبهة، التي تكلمنا عليها بأن قال<sup>(1)</sup>: «من شهد مجلس الملك في صورة المثال المفروض ما وسمع دعوى المتحدي بقيام الملك وقعوده <sup>(2)</sup>، فإنه يعلم تصديقه مع الذهول عن عدل الملك وجوره، وأنه ممن يريد الإضلال والهداية، فتبيّن أن الدلالة لا تتوقف على البحث في هذه الأمور» <sup>(3)</sup>./

/ وهذا الجواب عندي فيه نظر؛ فإنه يجوز أن تكون هذه القرائن مفيدة للعلم بحكم العادة، والقرائن مفيدة للعلم ضرورة لا بطريق نظر في وسط، فلو قدّرنا انحراف العادة بقصد الإضلال بهذه الطريقة، لعدم العاقل مذاق العلم، ولم يلزم منه محال.

ثم طالب المعتزلة بوجه دلالة المعجزة (4) على أصلهم.

فإن قالوا: وجه دلالتها امتناع الإضلال/ على الباري.

قلنا: امتناع الإضلال لا يحقق دلالتها، والدليل عليه أن الفعل المعتاد لا يدل باعتبار أن الله \_ تعالى \_ (5) لا يضل، فلا بد أن تكون لها دلالة في نفسها ليكون الإتيان بها بدون صحة القول بثبوت مدلولها إضلالا، وعن ذلك الوجه وقعت المطالبة:

فإن التجأوا إلى دلالة المواضعة أو دلالة التخصيص، فقد نطقوا بوجه امتناع الإضلال بالمعجزة، وإن زعموا أن دلالتها عادية تجري مجرى قرائن الأحوال، فيجوز خرق العادة، وانتفاء حصول العلم عقيبها.

فهذا تمام الكلام على هذه الشبهة، وفي ضمنه البحث عن مسألة صدور المعجزة على أيدي الكاذبين، وأنه من جنس المقدور أم لا؟

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)</sup> الإرشاد، ص: 275.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص: 275.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ .ب .د.

[2962ج][1471] ثم صرح بأن جنسها يجوزصدوره عن<sup>(1)</sup> غير دلالة الصدق<sup>(2)</sup>،/ وأراد أن الفعل إذا قدر بغير دعوى يماثل ما كان على وفق الدعوى، [فإن سبق الدعوى<sup>(3)</sup>] لا يغير حقيقته.

[ب] ثم أورد على نفسه سؤالا فقال: لو قال قائل: إن صح لكم ذلك شاهدا فما الجامع بين الشاهد والغائب بغير فما الجامع بين الشاهد والغائب بغير جامع [من الجوامع الأربع باطل] (4) يجر إلى الإلحاد والدهر والتجسيم والتشبيه وكل ضلالة؟

ثم أكد<sup>(5)</sup> هذا القائل سؤاله بأن المدرك في الشاهد إنها أدرك ذلك<sup>(6)</sup> بقرائن الأحوال، وقرائن الأحوال تختص بدرك الشاهد، ولا جريان لها في غير الشاهد، فامتنع هذا الاستدلال في الغائب على هذا الوجه<sup>(7)</sup>.

وأجاب بأنا لم نقس غائبا على شاهد، ولا قصدنا بينها جمعا، وإنما ذكرنا ذلك إيناسا بضرب مثال، وإلا فمدرك دلالة المعجزة على التصديق ضروري، ودعوى أن ذلك ثابت باعتبار قرائن الأحوال ليس بصحيح؛ فإنا لو لم (8) نشاهد الملك وكان من وراء الستور، علمنا سماعه للتحدي بتحريك الستور وحركه، لفهم - بحكم دلالة المواضعة - أنه وافق في التواضع، وأتى بها تواضعا عليه دالا (9) على إرساله.

<sup>(1)</sup> ج .د: من.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 276.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> د: أخذ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب .د.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 276.

<sup>(8)</sup> ساقط من: ب.ج. د.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 277.

وما أتى أحد من منكري النبوات في جحد دلالة المعجزة إلا من جهة (١) الجهل بأركانها، فقد يجهل أن الخارق/ للعادة فعل الله \_ تعالى \_، ولا يعتقد الصانع المختار بل 4721د] يعتقد صدور العالم عن علة توجب بالذات(2) بتوسط عقول ونفوس وحركات أفلاك وطبائع، وهذا لم يتحقق عنده ثبوت ما يدل ليفهم وجه دلالته، وقد يعتقد أنه ليس خارقا للعادة، وأنه مما يجوز التوصل إليه بالحيل والخوض في العلوم، فأما من هدي للمسلك الحق وعرف أن الذي وقع به التحدي فعلا لله ـ تعالى ـ، وهـ و عـ الم بـ دعوى التحدي(3)، وأنه لا يتوصل إليه بالحيل، وأنه خارق للعادة فعله الله ـ تعالى ـ (4) على وفق دعوى النبي إجابة له، لم يسترب في حصول العلم، ولا يختص ذلك بصورة، ولا يفتقر في دلالته إلى مثال يضرب في الشاهد. فلو أتى النبي [- عَلَيْكَا مُ - ] (5) وقال: «قد علمتم<sup>(6)</sup> أن لكم ربا قادرا على ما يشاء، وأن إحياء الموتى ليس مما يدخل تحت مسالك الحيل، وإنما ينفرد بالاقتدار عليه فاطر البرية، وتعلمون (7) [أن الله عالم بسرنا وعلانيتنا وما نخفيه من سرائرنا ونبديه من ظواهرنا»](8)، ثم يقول: «إلهي إن كنت

صادقا في دعواي الرسالة/ عليك(9) فأحيى هذا العظام الرميم»، فتمشل ذلك شخصا [[217] قائما $^{(10)}$ ينطق، لم يسترب أحد منهم بعد تحقق هذه الأركان، في ثبوت صدقه $^{(11)}$ ./ [-297]

(1) أ: وجه.

(2) أ: الذات.

(3) ج .د: المتحدي.

(4) ساقط من: أ .ب .د.

(5) ساقط من: أ .د.

(6) أ: علم.

(7) سواد في: ب، وساقط من: أ.

(8) ساقط من: أ.

(9) ساقط من: ج .د.

(10) ساقط من: أ .د.

(11) الإرشاد، ص: 277.

[473] فإن قيل: كيف تدعي الضرورة في ثبوت التصديق، / والتصديق خبر نفسي؛ إذ لا صوت في الصورة المفروضة، وأصل كلام النفس مما لا يدرك إلا بدقيق النظر؟ فكيف تدّعون الضرورة في ثبوت ما أصله (1) لا يعرف إلا بدقيق النظر، وفيه يخالفكم معظم العقلاء؟

والجواب: قد تقدم القول بأن ثبوت معنى في النفس مما يحسه الإنسان كما يحس آلامه ولذاته، فهو أمر ضروري لا نزاع فيه بين العقلاء، وإنها وقع التنازع في تمييز ذلك المعنى عن بقية المعاني؛ فقد ترده المعتزلة<sup>(2)</sup> إلى العلم أو إلى الإرادة، وقد يسميه بعضهم الخواطر والهواجس<sup>(3)</sup>. وذلك نزاع في تمييزه عن هذه المعاني، فنحن نحقق تمييزه عنها<sup>(4)</sup>:

وهم يقولون هو راجع إليها، فلا نزاع في تحقيقه (5)، غير أنهم قالوا: في حق الباري \_ تعالى \_: إنه مريد لنفسه، أو مريد بإرادة حادثة (6)، وقد بطل ذلك عليهم، فيبطل عليهم إشعار دلالة المعجزة بالتصديق؛ لأن ما في النفس إذا رجع إلى ذلك، ولم تستمر لهم نسبة إلى فاعل المعجزة، فتبطل على أصلهم دلالة المعجزة.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب .د.

<sup>(2)</sup> ب: المنكرة.

<sup>(3)</sup> نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي.

<sup>(4)</sup> ب.ج.د: عما.

<sup>(5)</sup> د: الحقيقة.

<sup>(6)</sup> تم الإقرار بذلك في فصل صانع العالم مريد ص: 79 من الإرشاد.

#### فصل:

## [لا دليل على صدق النبي غير المعجزة](١)

تكلم في هذا<sup>(2)</sup> الفصل، فسأل: هل<sup>(3)</sup> في المقدور إقامة دليل على صدق الرسول غير المعجزة أم لا<sup>(4)</sup>؟

وقد ادعى أنه غير ممكن؛ فإن ما تقرر دليلا إما أن يكون معتادا أو غير/معتاد، [474] وهذه قسمة حاصرة دائرة بين النفي والإثبات؛ فإن كان معتادا فيستوي فيه البر والفاجر، وإن كان غير معتاد فإما أن تسبقه دعوى أو لا، فإن سبقته الدعوى فهو المعجزة، وإن لم تسبقه الدعوى فلا اختصاص له بأحد من البرية (5).

وهذا يرد عليه أن يقال: إذا لم تنحصر الأجناس ولا أوصاف الأجناس، فيجوز أن يكون ثمة جنس لم نطّلع عليه، إذا وُجد دلّ على صدق النبي [- عَلَيْكُ مُ اللّهُ على عليه، فالحكم على ذلك الشيء لا تفهم حقيقته بعدم (٢) الدلالة غير متجه.

وجوابه: أن ذلك المعلوم وإن جهلت حقيقته، فلا يخلو إما أن يكون معتادا أو غير معتاد، وإذا انتفت الدلالة في المعتاد انحصرت [في غير] (8) المعتاد، وشرط دلالته سبق الدعوى، فهو المعجزة.

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من الإرشاد.

<sup>(2)</sup> ساقط من: د.

<sup>(3)</sup> أ: في أن.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 278.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص: 278.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(7)</sup> د: يقدم.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

[475] 475]

#### فصل:

### [امتناع الكذب على الله ـ تعالى ـ شرط في دلالة المعجزة](١)

قال: «فإن قيل إذا سلّم لكم أن المعجزة تدل من حيث نزولها منزلة التصديق بالقول، فتحتاجون إلى إثبات استحالة الخلف والكذب على خبر الله  $^{(2)}$  تعالى  $^{(3)}$ ، ولا سبيل فتحتاجون إلى إثباته/ بالسمع، فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قبول الله \_ تعالى  $^{(4)}$  إلى آخر الفصل  $^{(6)}$ .

قلت: استدلال أصحابنا (7) على وجوب الصدق للباري \_ تعالى \_(8) بوجوه:

الأول: هو أن كل/ عالم يجد [من نفسه] (9) خبرا عن معلومه، والخبر عن المعلوم على ما هو به يضاد وجود الخبر الكذب ولا يجامعه، فلا يتصور وجود الخبر الكذب إلا بعد عدم ما يضاده، والقائم  $(^{10})$  بذاته \_ تعالى  $_{}^{(11)}$  لا يكون إلا قديها، والقديم لا يصح عدمه، فلزم من ذلك استحالة وجود الكذب عليه  $_{}^{(12)}$ .

فإن قيل: فنرى (13) العالِم يحدّث نفسه بالكذب مع علمه.

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 278\_279.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup>الأشاعرة.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(13)</sup> ج: ذي.

قلنا: ليس ذلك خبرا محققا، وإنها هو تقدير أخبار، ولا يكون تقدير الأخبار إخبارا، وهو كما يقدر العالم اعتقادا يتعلق<sup>(1)</sup> بضد/ ما علمه، ولو كان ذلك التقدير عقدا [1218] لاجتمع<sup>(2)</sup> مع العلم ضده، وهو محال.

و<sup>(3)</sup> الوجه الثاني: أن الكذب إنما يتحقّق بتقدير وساوس، ولا تكون إلا حادثة، والباري يستحيل أن يكون محلا للحوادث، فاستحال قيام الكذب به (4).

الوجه الثالث: أن الكذب آفة ونقص، فيستحيل عليه.

[فإن قيل]<sup>(5)</sup>: كيف يستقيم منكم دعوى كونه نقصا، وهو عندكم ليس بقبيح مينه؟

قلنا: الآفة والنقص لا تستدعي أن تكون قبيحة، فإن الجنون والخرس والصمم والعمى من فعل الله \_ سبحانه \_ (6) اتفاقا، وقد اتفقنا على أن الباري \_ سبحانه \_ (7) لا قبيح في أفعاله وهي آفات ونقص.

فإن قيل: فمعتمدكم في نفي النقائص/ السمع، ولا يثبت السمع إلا بعد إثبات [476] الصدق في الكلام، فقد استدللتم على الشيء بما يتوفق ثبوته عليه، وهذا ممتنع<sup>(8)</sup>.

قلنا: من أصحابنا من ينفي النقائص بدلالة العقل(9)؛ إذ لا يمكن القول بوجوبها،

<sup>(1)</sup> ب أ: متعلق.

<sup>(2)</sup> ب. ج. د: عند الاجتماع.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> بياض في: أ.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 278\_279.

<sup>(9)</sup> من أصحاب هذا الرأي الأشعري، انظر: المجرد، ص: 41 أصول الدين، ص: 78.

ولا يتصف إلا بواجب، ومن نفي النقائص بدلالة السمع، فيقول: ثبوت أصل الرسالة بالمعجزة لا يتوقف على وجوب الصدق، بل يدل على (1) حصول المعجزة على مطابقة (2) دعواه على تعلق خطاب التبليغ به (3)، والأمر لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب (4).

والتحقيق عندي في هذا الفصل، أن تقدير كون الكذب نقصا ينبني على الحرف السابق (5)، وهو أن العالم لا يقوم به إلا تقدير أخبار، ولا يصح أن يقوم به الخبر (6) الكاذب، وإذا كان الخبر الكاذب يلازم الجهل المضاد للعلم وهو آفة ونقص، فيلزم إذن من الكذب الآفة والنقص.

و<sup>(7)</sup>الوجه الرابع: هو أن كل مخبر يجرد<sup>(8)</sup> النظر إليه، فيصح من العالم به أن يخبر به على ماهو عليه، ولو صح الكذب عليه، لوجب ولامتنع ما عُلم صحته عليه، وذلك عالى، ولأن ما صح عليه فلا بد أن يكون على حكم الوجوب، وإلا كانت ذاته موسومة بحكم الجواز، وهو محال.

[477] قوله: في مبدأ/ الفصل/ في السؤال<sup>(9)</sup>: «إن مستند الإجماع الآية» غير مستقيم؛ فإنها غير قاطعة في ثبوت كون<sup>(10)</sup> الإجماع حجة، والقواطع لا يستدل عليها إلا بالنصوص

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب .ج.

<sup>(2)</sup> أ: مابعه.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ.ب.

<sup>(4)</sup> من أصحاب هذا الاختيار إمام الحرمين الجويني في الإرشاد، ص: 280\_280.

<sup>(5)</sup> أ .ب: فالسابق.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(8)</sup> ب .ج . د: بمجر .

<sup>(9)</sup> ب: الآية.

<sup>(10)</sup> ساقط من: أ.

[478]

التي تنبو عن قبول التأويل، وإنها الإجماع لابد أن يستند إلى قول فيها اجتمع عليه أو في كونه حجّة، فلا يثبت الاحتجاج به إلا بعد ثبوت صحة السمع<sup>(1)</sup>، فلو قدّر السائل كلامه هذا الحرف لكان حسنا.

قوله بعد ذلك في الجواب: «إن الرسالة تثبت بدون تحقيق القول في الصدق؛ لأنها تمدل على الإنشاء، [والأمر لا يدخله الصدق والكذب]<sup>(2)</sup>، وهو كقول القائل: «وكلتك»؛ فإنها وإن كانت صيغة إخبار فليس المراد بها الإخبار، [وإنها المراد بها الإنشاء»<sup>(3)</sup>، صحيح، وقد استدل عليه أن معرفة صحة دعوى مدعى

الرسالة] (4) بحضرة الملك إذا طابقه في دعواه وأجابه إلى ما طلب منه معلوم، وإن كان الملك ممن ينقم عليه الكذب والخلف (5)، وهو مع ذلك لا يستراب في الصورة

والحرام إلا بتصديق الله \_ تعالى \_<sup>(8)</sup> إياه في جميع أخباره، وإن كان أصـل الرسـالة/ ثابتـا بدون ذلك»<sup>(9)</sup>.

ثم قال بعد ذلك: «لا يثبت صدق الرسول فيها يبلغه من تفاصيل الخطاب في الحلال

وهذا الكلام فيه إشكال؛ فإن المعجزة إن دلت على الإنشاء فلا يمكن أن تكون دلالتها التصديق؛ إذ الأمر لا يتصور تطرق (10) التصديق والتكذيب إليه، وهو في المثال

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 278ـ279.(2) ساقط من أ

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> الإرشاد ص: 279.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ .ج. (6) الا.ثـ اد، مـ : 279

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 279.

<sup>(7)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(9)</sup> الإرشاد، ص: 279\_280. (10) أ: بطرق.

كما ذكر في لفظ التوكيل، فإنه إذا كانت دلالته على الإنشاء فلا يكون دالا على الإخبار، وكذلك كل لفظ مشترك فإنه يدل على أحد المختلفين بالحقيقة على البدل، ولا يدل على الجميع<sup>(1)</sup>.

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا خفاء أن الملك في الصورة المفروضة إذا دلّت موافقته بخرق عادته على الرسالة، وإذ أدى<sup>(2)</sup> وبلّغ ما انتهاه<sup>(3)</sup> عن الملك بمرأى منه ومسمع، وهو يعضده بخرق عادته فيدل على تصديقه، وعند ذلك لا يحتاج إلى بيان صدقه في تصديقه.

ثم نقل عن الأستاذ مسلكا في تقدير الصدق، وحاصله أن التوعد بالعقاب والوعد بالثواب خبران، ولا ينعقد الوجوب إلا بوعيد، وإذا لم يوثق بصدق الخبر في (4) وعيده [159] لم يعقد الوجوب، والأحكام ليست صفات الأفعال عندنا على/ ما قدرناه في مسألة التحسين والتقبيح ، وفي ذلك إبطال أن له (5) أمرا مطاعا ونهيا متبعا، ووصف الملك [1606] الثابت للإله/ ينتفي على تقدير/ ألا يكون له أمر مطاع ونهي متبع (6).

واعترض عليه <sup>(7)</sup> بأنه لا يقطع الطلبات المتوجهة <sup>(8)</sup> عليه، ومن ينازع في النبوات يمنع أن به <sup>(9)</sup> أمرا مطاعا <sup>(10)</sup> ونهيا <sup>(11)</sup> متبعا <sup>(12)</sup>، والأستاذ [ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(1)</sup> ج .د: الجمع.

<sup>(2)</sup> ج: وادي، د: اورسي.

<sup>(3)</sup> د: انها.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 280.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> أ .ج: المتوجه، ب: المتوجبه.

<sup>(9)</sup> ب: لهم.

<sup>(10)</sup> ساقط من: د.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 280.

<sup>(12)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(13)</sup> ساقط من: د.

ثبوت الدلائل على إثبات علم الباري \_ تعالى \_(1) وإرادته وقدرته وكلامه، فالعقل ضرورة يجوّز توجّه أوامره، وتحقيق الوعد والوعيد على الطاعة والمخالفة (2)، وفي تجويز الكذب نفى ما عُلم جوازه، ولا سبيل إليه »(3).

[ثم قرر صاحب الكتاب مسلكا في الجواب](4) [بأن قال<sup>(5)</sup>]: «[والذي عليه التعويل في عرض الفصل] $^{(6)}$  [إلى قوله] $^{(7)}$  وذلك [معلوم بطلانه] $^{(8)}$ » $^{(9)}$ .

وهذا الذي ذكره الإمام في هذا المسلك صحيح، وقد تقدم تقريره (10)، [ومنعه في أثناء التقدير وجود ضد يضاد العلم، صحيح إلى قوله: «فيما علم فيه الجواز] (11)».

قوله بعد ذلك: «إن (12) العالم بالشيء يُخبر عن معلومه على ما هو عليه (13)/ »(14).

قد سبق تقديره، ومنعه في أثناء التقدير وجود ضد يضاد العلم صحيح، لقيام الدليل على وجوب اتصافه بالعلم، والذهول والغفلة (15) وإن ضادا الكلام الصدق (16) فهو

(1) ساقط من: أ . ب . د.

(2) ساقط من: ج.

(3) الإرشاد، ص: 280\_281.

(4) ساقط من: أ.

(5) ساقط من: أ، وسواد في: ج.

(6) ساقط من: أ.

(7) ساقط من: أ، وسواد في: ج. (8) ساقط من: أ .د.

(9) الإرشاد ص: 280\_2 281.

(10) يريد بذلك الطرق الموصلة إلى كون الباري - سبحانه - عالما مريدا، وفي إثبات كلام النفس. الإرشاد، ص: 280\_281.

(11) ساقط من: أ .ج .د.

(12) ب: لان.

(13) ب: به.

(14) الإرشاد، ص: 281.

(15) مضادة النظر العلم و الجهل والشك.

(16) ساقط من: أ .ج .د.

[480]د]

يضاد العلم، ولا يتصور وجود ضد للكلام هو ضد للعلم، وإذا انتفى الخبر الصدق فلا بد من وجود ضده، فيتعيّن القول بثبوت ضد هو خبر خلف، وهذا يستدعي كلاما في حصر الأضداد المنافية للخبر الصدق ليلزم من انتفائها/ بأسرها تعين الخبر الكاذب(1)، ولا سبيل إلى بيانه إلا بهذه القضية الجملية، وهو أن الضد به(2) إما أن يضاد الصفات التي قام الدليل على إثباتها أولا، والقول بوجود ما وجب اتصافه به محال، وإن كان لا يضاد الصفات ويختص بمضادة الخبر والصدق، ففيه استحالة ثبوت الصدق عليه، وهو إبطال الجواز/ وفيها عُلم فيه الجواز.

[1220]

ثم قالوا: «لو قدرتم (3) شاهدا عالما، فإنه يصحّ أن يخبر صدقا عن معلوم، ولو صح (4) القول فيما ذكره السائل أدى إلى أن يمتنع على العالم أن يخبر عن معلومه، وذلك مخالفة البديهة، وإذا بطل ثبوت الاستحالة شاهدا، لزم امتناعها غائبا» (5).

وهذا مدخول؛ فإن ما تتصف به الذوات شاهدا موسوم بحكم الجواز، وكل جائز يجوز تبدّله<sup>(6)</sup> بنقيضه، فلا يمنتع على الموصوف واحد من النقيضين على البـدل، ومــا<sup>(7)</sup> يتصف به الغائب ثابت على حكم الوجوب، فيمتنع ثبوت نقيضه، فلم يلزم من انتفاء الامتناع شاهدا انتفاء الامتناع غائبا لثبوته بناء على وجوب نقيضه، فتأمل ذلك.

ثم أورد على نفسه سؤالا [على كلام النفس](8)، وهو أن دعوى البديهة في تفصيل أمر، نفى معظم العقلاء أصله، لا سبيل إليه (9)؛ / لأن معظم العقلاء إذا نفوا أصله، [481]

(1) أ.ب: الصدق.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(3)</sup> ب.ج.د: قدرنا.

<sup>(4)</sup> أ.د: قبح.

<sup>(5)</sup> الإرشاد، ص: 281.

<sup>(6)</sup> ب: تبديله.

<sup>(7)</sup> د: مما.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(9)</sup> د: له.

فيدل على خروجه من قسم الضـروريات،/ والنظر في تفصيله فـرع أصـله، فـالعلم بــه [301ج] متأخر عن العلم بأصله، فيمتنع أن يكون ضروريا.

وأجاب عنه بأن إدراك المعنى المعبر عنه في النفس ضروري، وإنما تنازع العقلاء في تمييزه، فإذا تميّز عما سواه من العلم والإرادة والاعتقاد، لم يمتنع أن يحكم عليه بامتناع أمر عليه ضرورة.

ثم أورد سؤالا وهو: أنه لا يمتنع مع القول بكلام النفس تقدير خلف وخبر<sup>(1)</sup> في النفس، على خلاف ما هو عليه.

وأجاب عن ذلك بأنه ليس إخبارا محققا، وإنما هو تقدير إخبار، وقد سبق التنبيه عليه في الأدلة المقدرة في ابتداء الفصل<sup>(2)</sup>.

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 281\_282.

#### القول

# في إثبات نبوة نبينا محمد - رَيِّكُالِيَّةِ -

• • • • • • • • •

#### فصل:

### [في النسخ]<sup>(1)</sup>

ذكر فيه (2) أن المقصود منه إثبات نبوة محمد [\_عَيَا الله تسليما \_](3) وأن المنكر للنبوة فرقتان:

إحداهما: أنكرت جواز النسخ (4).

والثانية: أبدت مراء في معجزته وآياته (5).

ثم ذكر فرقة ثالثة يعرفون بالعيسوية (6) أنهم قالوا بثبوت نبوته [- عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ الل

<sup>(1)</sup> العنوان مقتبس من كتاب الإرشاد.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(4)</sup> الفرقة التي أنكرت النسخ هم فرقة العنانية من اليهود، انظر: أصول الدين، ص: 226، الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1/ 179\_180، إحكام الفصول، ص: 391.

<sup>(5)</sup> نسب الباقلاني هذا القول إلى منكري النبوات وهم البراهمة، التمهيد، ص: 135\_137\_156، أصول الدين، ص: 179.

<sup>(6)</sup> نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية؛ مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادعو له آيات ومعجزات، إذ زعم أنه المسيح المنتظر، وأن الله \_ تعالى \_ كلمه ليخلص اليهود من أيد الأمم العاصين، وحرم الذبائح كلها، آمنوا بالنبي \_ وشكوا في بعثه إلى اليهود. الشهرستاني، الملل والنحل: 1/ 215، أصول الدين، ص: 182 \_ 182 والتمهيد، ص: 218 \_ 182 \_ 189 \_ 189 .

<sup>(7)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 283.

<sup>(9)</sup> ساقط من: ب.

وهذا الفصل نتكلم فيه <sup>(1)</sup> على جواز النسخ، وفيه رد قول<sup>(2)</sup> أحد الفريقين،/ ونتكلم [482] الفريقين،/ ونتكلم في الفصل الذي يليه على معجزاته، ونرد قول من أبدى مراء فيها.

وقد قدم على الكلام في إثبات جواز القول في حقيقة النسخ (3)، ولا شك أن الكلام في تجويز الشيء (4) فرع فهمه. وقد ارتضى في حد النسخ ما ذكره القاضي (5) الكلام في تجويز الشيء (4) فرع فهمه. وقد ارتضى في حد النسخ ما ذكره القاضي [- (4) وهو أن النسخ ثبوت الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجه لولاه لاستمر الحكم المنسوخ (7)، قال: «ومن ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق رفع حكم بعد ثبوته، و (8) [المعتزلة يأبون أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، و (10) المعتزلة يأبون أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، و (10) وإنها يبين به انتهاء مدة الحكم، وإلى ذلك مال بعض أئمتنا (10)» إلى آخره (11).

قلت: أولا هذا الحديرد/عليه: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم هو الناسخ [لا [160] النسخ] (12)، ولا شك أن معقولية النسخ أمر ما ليس هو الدال عليه. ثم ما اختاره من الرفع لا يتحقق، فإن الحكم يرجع إلى تعلق الكلام الأزلي، والكلام إذا تعلّق بفعل فهو

<sup>(1)</sup> أ: عليه.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(3)»</sup> ص: 283\_284، أصول الدين، ص: 226\_227، إحكام الفصول، ص: 389\_431، الإحكام في أصول الأحكام: 3/111\_118.

<sup>(4)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(5)</sup> يقصد به القاضى أبا بكر الباقلاني.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب.د. (7) الإشاريم : 284 283 المحادث / 1204 الأحكاد في أمار الأحكاد (7) الإشاريم (7)

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص: 283\_284، البرهان: 2/ 1294، الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 115.(8) ساقط من: أ.ب.

<sup>(9)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(10)</sup> هذا اختيار البغدادي وابن فورك، إحكام الفصول، ص: 390، أصول الدين، ص: 226.

<sup>(11)</sup> الإرشاد، ص: 284.

<sup>(12)</sup> ب: الناسخ.

[483]د]

[1221] يتعلق لنفسه بها يتعلّق به،/ [ولا يتصور في العقل وجوده غير متعلّق بها تعلّق به]<sup>(1)</sup>، [221] وما كان كذلك، فتقرير ارتفاعه بعد ثبوته محال، اللهم إلا أن يريد القائـل/ بالرفع أنه

يرتفع ما ظنناه، وارتفاع ما ظهر لنا في أفهامنا لا يختص/ بالنسخ، بل تخصيص العموم في المسميّات رفع ما ظهر لنا في أفهامنا من حمل اللفظ على العموم<sup>(2)</sup>، وعن هذا زعم بعض أصحابنا<sup>(3)</sup> أن النسخ تخصيص في الأزمان، والتخصيص قصر اللفظ على بعض المسميّات، وترد عليهم المناقضة فيما سلموه من جواز النسخ قبل الفعل<sup>(4)</sup> وقبل مضي زمان يسع فيه الفعل، كما أورده عليهم.

ولهم أن ينفصلوا عن ذلك بأن الناسخ لا بد أن يتأخر في وروده عن ورود المنسوخ، ولو اتصل به لكان بيان التأقيت، ولم يكن نسخا اتفاقا، كقوله \_ تعالى \_(5): ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُو أَ﴾(6)، وقوله: ﴿ثُمَّ أَيِمُّواْ أُلصِّيَامَ إِلَى أُليْلِ ﴾(7). وإذا كان ذلك كذلك فما (8) فما (9) بينها من الزمان المتخلل قد دام تعلق الخطاب به فقد تأقت به واقتصر عليه فكان نسخا.

وقد تعرض في كلامه للجواب(10) عن هذا(11) الحرف، فقال: «يستحيل أن يقدر

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> وهذا اعتبره بعض العلماء تخصيصا وليس نسخا، انظر: أحكام الفصول ص: 390.

<sup>(3)</sup> هذا اختيار الإسفراييني، البرهان: 2/ 1294.

<sup>(4)</sup> جوزه مالك وأكثر الفقهاء والمتكلمين، ومنع ذلك المعتزلة، واختار ذلك أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر السيرفي من أصحاب الشافعي. إحكام الفصول، ص: 404-405، التمهيد، ص: 212-218، الإرشاد، ص: 284.

<sup>(5)</sup> ساقط من: أ.ب .د.

<sup>(6)</sup> المائدة/ 3.

<sup>(7)</sup> البقرة/ 186.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ .ب .ج.

<sup>(9)</sup> أ .د: فيمـا.

<sup>(10)</sup> أ: للجواز.

<sup>(11)</sup> ساقط من: أ.

للعبادة وقت لا يسعها<sup>(1)</sup> فإذا كان ورود الخطاب الناسخ يتضمن تأقيتا وجاز النسخ قبل مضي الزمان فيلزم أن يبين له  $^{(2)}$  تأقيت العبادة بوقت  $^{(3)}$  يسعها $^{(4)}$ .

وهذا الحرف في الجواب غير مستقيم على أصله في هذا الكتاب؛ لأنه جوّز تكليف ما لا يطاق، [فأي [484] المتحالة فيه مع تأصيل هذا الأصل؟

على أنا وإن أحلنا تكليف ما لا يطاق، فلا يلزم من تأقيت التكليف ههنا بزمان لا يسع العبادة، تكليف ما لا يطاق الأوان العبادة إذا قيّدت بزمان لا يسعها والتكليف دائم والأمر متقرر فهو تكليف ما يطاق، وتأقيت التكليف بحيث لا يكون مكلفا، ولا يعصى بالترك، لا يكون إلزاما لتكليف ما لا يطاق.

ثم نقول: الخطاب النفسي هل علم الباري \_سبحانه \_<sup>(6)</sup> أنه متعلق بالفعل في <sup>(7)</sup> وقت النهي، أو غير متعلق؟

فإن كان متعلقا بالفعل في زمن النهي عنه فيكون الفعل في زمن النسخ مأمورا به منهيا عنه، وفي ذلك جمع بين النقيضين، وهو مستحيل في العقول، وإن علم الباري عالى -(8) أن الفعل في زمن النهي غير مطلوب بالأمر، فقد عُلم تأقيت الأمر، فلا معنى لارتفاع الحكم (9) في زمن لم يثبت فيه، فمعنى الرفع إذن غير معقول.

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 284.

<sup>(2)</sup> ساقط من: أ. (3) س حد د كا

<sup>(3)</sup> ب .ج .د: کہا.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 203. 204.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ب. (6) ساقط من: أ .د.

رہ) ساقط من: ج. (7) ساقط من: ج.

<sup>(</sup> ر ) سافط ش. ج. ( د ) ساقط ش

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ .ب .د.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

[303] وإن بنى ذلك على مذهب/ من يقول إن تعلّق الصفات الأزلية من باب النسب الذي يصح ارتفاعه مع بقاء الصفة، فينتفي التعلق مع بقاء الخطاب<sup>(1)</sup>، فيكون الحكم مرتفعا على هذا المذهب، غير أنه في هذا/ الكتاب قد أنكر ذلك<sup>(2)</sup> وقدر أن المعدوم مأمورا إذا علم الله \_ سبحانه \_<sup>(3)</sup> أنه سيوجد، وأنه لا يتجدّد كونه أمرا<sup>(4)</sup>، وإذا كان الأمر على ذلك لم يستقم له في تقرير الرفع هذا المسلك، كيف وكون الأمر اقتضاء وطلبا من الصفات النفسية، فلا يعقل طلب لا مطلوب له، ومطلوب الطلب، إذا كان الفعل في كل زمان استحال أن يرجع ما هو مطلوب بالطلب غير مطلوب به، فالتحقيق \_ إذن \_ أن نفس الحكم لا يعقل فيه الارتفاع، وإنما يرتفع ما ظهر لنا، فتأمل ذلك.

وقد ارتضى الإمام في غير هذا الكتاب<sup>(5)</sup> أن النسخ بيان انتهاء شرط دوام الحكم، ولم يرض الرفع ولا التخصيص بالأزمان، وذلك أن الأمر متوجّه بالفعل دائها بشرط ألا ينسخ، فإذا نسخ فقد فات شرط دوام الحكم، وقال على مذاق ذلك : «لو وجد نص قاطع في التأبيد جاز نسخه بناء على أن الشرط مقدور وإن سكت عنه، كشرط الإمكان فإنه ثابت وإن لم ينطق به، وإنها يمتنع النسخ إذا صرح بأن النسخ لا يرد على هذا التكليف».

وقد رأيت القاضي في «التقريب» (6) قرر هذا الكلام، ولعله إنها (7) أراد بالرفع هذا، [486] وعند/ ذلك يرتفع النزاع.

<sup>(1)</sup> هذا اختيار عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي جعل الكلام عبارة عن أمـر ونهـي وخـبر يجـوز أن يكـون مرتفعا إلى أن يوجد الله \_ سبحانه \_ المـأمورية مع بقاء صفة الكلام. الإرشاد، ص: 199.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 119\_120.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .ج .د.

<sup>(4)</sup> وذلك كتقدير الله ﷺ وجود موسى ومخاطبته، و إن كان موسى ـ ﷺ أله ﷺ لم يوجد في الأزل.

<sup>(5)</sup> البرهان: 2/ 2293.

<sup>(6)</sup> تم التعريف بهذا الكتاب عند الترجمة للباقلاني.

<sup>(7)</sup> ب . أ: إنما، وساقط من: ج.

قوله: بعد ذلك: «إنه (1) يلزم المعتزلة عدم صحة النسخ؛ نظرا إلى امتناع تأخير البيان عن مورد الخطاب» (2). إلزام في صوب السداد.

ويمكن الاعتذار عنه (3) بأن لفظ الحكم، لا إشعار فيه بالزمان، والممتنع عندهم ورود لفظ مبهم، وهذا الاعتذار لا يقف على محك السبر؛ فإنهم جعلوا اللفظ الناسخ بيانا، ولولا الإبهام في لفظ الحكم السابق لم يكن الناسخ بيانا.

قوله \_ بعد ذلك إلزاما لأصحابنا الفقهاء \_: «إن النسخ جائز قبل الفعل»(4).

لا يثبت هذا الإلزام؛ فإنه \_ كما سبق<sup>(5)</sup> تقريره \_ لابد من فسحة بين ورود اللفظ الناسخ وبين<sup>(6)</sup> المنسوخ، وقد تحقق تأقيت التكليف بذلك الزمان. واستمساكه بقصد إبراهيم \_ علي الخليل [161] بقصد إبراهيم \_ علي الخليل [161] معتصم له فيها؛ فإن الأمر متوجه على الخليل [161] [2] الله حين الأمر بالفداء، فهو بيان تأقيته (9)، ولا يمشي في هذه / القصة [304] حرفه (10) الذي سبق التنبيه عليه من تأقيت العبادة بزمن لا يسعها، فإنه (11) مضت أزمنة يسع فيها إيقاع الذبح، والأمر متأقت بها، ولا يلزم من عدم فعل المأمور به امتناع تعلق الأمر به، فإن الذي علم أنه لا يقع من العصاة مأمور به وإن علم انتفاء وقوعه.

<sup>(1)</sup> ب: إنما.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 284.

<sup>(3)</sup> ساقط من: أ .د.

<sup>(4)</sup> الإرشاد، ص: 284، التمهيد، ص: 212\_214، إحكام الفصول، ص: 404\_405.

<sup>(5)</sup> ب: تبت.

<sup>(6)</sup> ساقط من: ب .د.

رہ) (7) ساقط من: ب.

<sup>(8)</sup> ساقط من: أ . د.

<sup>(</sup>٥) جـ: تأقيت.

ص . (10) أ: حرف، ب: مرفعا.

<sup>(11)</sup> ج: فإذا.

4877د

[[223]

نعم قصة / الخليل [- المنتخفظ -](1) حجة على المعتزلة؛ لأنهم يرون أن الفعل إذا كان مأمورا به لحسنه، فيمتنع النهي عنه قبل فعله، فإن فيه نفي الصلاح المرتبط به، ولأن النسخ يرد على مثل الفعل المأمور به لا نفيا للأمر عن الفعل المراد بالتكليف(2)، وأما أصحابنا(3) فلا مانع عندهم أن تدوم أزمان يكون ذلك الفعل الواحد مأمور به فيها، ثم يتبين اختصاص الطلب بها.

وقد نجر الكلام في حقيقة النسخ، ثم نتكلم بعد ذلك في جوازه، والذي تحقق في الحقيقة على ما قررناه في حد النسخ ثبوت الجواز؛ فإن جواز اختصاص الفعل المأمور به بأوقات لا ينكر، وعدم علم المكلف بالتأقيت لا يمتنع، وإعلامه بعد ذلك جائز، وجواز هذه الأمور يحقق جواز النسخ.

وعلى مذهب من قال بارتفاع الحكم (4)، يحتاج في تقرير الجواز/ إلى جواز ارتفاع التعلق، وهذا إنها يتحقق (5) على مذهب من رأى أن التعلق (6) من قبيل النسب والإضافات لا من قبيل صفات النفس.

ومن قال بأن النسخ بيان فقدان شرط الدوام ((3)(8))، فالعالم بكل شيء لا يخفى عليه أن الشرط ينتفى (9) بورود الناسخ منه (10).

<sup>(1)</sup> ساقط من: أ .ب .د.

<sup>(2)</sup> التمهيد، ص: 212-214، إحكام الفصول ص: 405-407.

<sup>(3)</sup> التمهيد، ص: 212\_214.

<sup>(4)</sup> هـذا اختيار الجويني والباقلاني، انظر: الإرشاد، ص: 284\_284، وإحكام الفصول، ص: 389، والبرهان: 2/ 1294.

<sup>(5)</sup> سواد في: ب.

<sup>(6)</sup> ب .د: المتعلق.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> البرهان: 2/ 1293.

<sup>(9)</sup> أ: بوقت، د: يفوت.

<sup>(10)</sup> ساقط من: ب ج.

ثم قال لليهود: «إن ادعيتم أن النسخ مستحيل، / فإما أن يستحيل لذاته كاجتماع [488] المتضادات وغيرها أو يستحيل لغيره (1).

ولا جائز أن يكو ن من قبيل المستحيل لذاته؛ فإن الواحد منا يجوز أن يأمر عبده بفعل، ثم يرفع عنه التكليف به، والمستحيل لذاته لا يجوز وقوعه البتة من أحد، وإن ادعيتم أنه مستحيل لغيره فلا بد من بيان جهة الإحالة.

فإن قالوا: هو مستحيل؛ لأنه يلزم منه البداء، وهو مناف لوصف القدم، قلنا: البداء يطلق ويراد به أنه ظهر للأمر ما لم يكن ظاهرا له (2) قبل (3) قبال الله \_ تعالى \_: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ (4) وهذا غير لازم في (5) النسخ، فإن الرب \_ جل ذكره \_ يتعالى (6) عن جميع سمات النقص، عالم بكل معلوم، ويعلم توجه الأمر وتأقيته، وزمن ورود نسخه (7).

ومن قال في النسخ بالارتفاع، فهو/يعلم زمن الارتفاع كما يعلم زمن الثبوت فـلا [305ج] يتوجه عليه الخفاء.

وربها تمسكوا بشيء من شغب القول بتحسين العقل وتقبيحه، فقالوا: «الأمر بالفعل لحسنه، فلا يتصور عود الحسن قبيحا منهيا عنه، وقد استأصلنا هذه القاعدة فيما سبق من القول.

ثم نقول: لئن/ سُلّم جدلا القول بأن الأمر بالفعل لحسنه، فها<sup>(8)</sup> المانع من أن يختلف [489]

<sup>(1)</sup> الإرشاد، ص: 283\_284.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ب .ج .د.

<sup>(3)</sup> بياض من: أ.

<sup>(4)</sup> الزمر/ 44.

<sup>(5)</sup> أ .ج .د: من.

<sup>(6)</sup> أ: و\_تعالى\_.

<sup>(7)</sup> الإرشاد، ص:285.

<sup>(8)</sup> أ: فمن.

ذلك باختلاف الأزمان؟ فإن الحسن ينبئ على الصلاح، وقد يكون الشيء في زمن صلاحا وفي زمن آخر<sup>(1)</sup> غير صلاح، ويعلم الله \_ تعالى \_ أن التكليت لو دام لم يقع الامتثال، ولم يفض الأمر فيه إلى الصلاح، فإذا تبدّلت الشرائع وأتى لهم في كل وقت بأمر جديد، كان إقبالهم على الامتثال آكد، [وقد يلحق<sup>(2)</sup>] كثيرا من الناس سآمة فيها تكلفوه<sup>(3)</sup> إذا دام<sup>(4)</sup> [الأمر به ، ولهذا نرى أوائل الأمم أبدا خيرا من أواخرها وأجد في العمل والقيام بوظائف التكليف<sup>(5)</sup>، فليتأمل<sup>(6)</sup> ذلك]<sup>(7)</sup>./

[490د]

ثم أورد على نفسه سؤالا لنفاة النسخ، وقال: «لا يجيب عنه إلا متبحر (8) (9) في هذا الشأن (10)»، ثم ذكر بعد ذلك أنه تخييل فقال: «إذا علم الآمر أنه أوجب (11) الفعل بخطابه وأمره فلا بد أن يخبر عن وجوبه وتعلق الأمر به، فإذا نهى عنه، فقد

<sup>(1)</sup> ساقط من: ب.

<sup>(2)</sup> ب .ج: وقت الحق.

<sup>(3)</sup> د: پکفونه.

<sup>(4)</sup> هنا تنتهي نسخه: أ. يقول الناسخ: "نجز بحمد الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المكرم الأكرم الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليل. في آخر جمادى الآخر عام 822 هـ. على يد العبد الفقير إلى الله الغني به عمن سواه محمد أحمد اللبار لطف الله به، وجعله من أهل العلم العالمين به وأماته على الإسلام بجاه محمد علي والحمد لله رب العالمين».

<sup>(5)</sup> التمهيد، ص: 212\_214.

<sup>(6)</sup> ساقط من: أ.

<sup>(7)</sup> هنا تنتهي نسخة: ب. يقول الناسخ: «انتهى ما قصدنا من تصنيف الشيخ الإمسام العالم العلامة تقي الدين أبي العز مظفر بن عبد الله الأزدي المعروف بالمقترح رحمه الله \_ تعالى \_ ورضي عنه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم في يوم الأحد ثلاثة وألف. ويغفر الله لمؤلفه وناسخه وكاتبه ولقارئه آمين بجاه مولانا محمد علي الله المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة المناسخة على المناسخة ا

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 286.

<sup>(9)</sup> ج .د: متحير.

<sup>(10)</sup> د: الفن.

<sup>(11)</sup> ج: واجب.

[306ج]

[491]

أخبر عن حظره وتعلق وجوبه به، و(1) في ذلك تطرق الخلف إلى خبره، وذلك مستحيل في حكم الإله"<sup>(2)</sup>.

وهذا السؤال إنما يتوجه على من قال: إن النسخ رفع للحكم(3) من حيث إن الأمر إذا اقتضى الفعل في زمن النسخ فقد أخبر عن وجوده في ذلك الزمان، فـلا يتصـوّر نهيه وحظره منه/ في زمن وجوبه.

أما من قال: إن النسخ بيان تأقيت ما استبهم الوقت فيه في حكم التكليف مع تأخره عن مورد التكليف(4)، فلا يتوجه عليه السؤال؛ لأن الخطاب لم يتضمن الوجوب في زمن النهي، فالخبر يكون عن الوجوب في غير ورود النسخ، فـلا يتوجـه عليه (<sup>5)</sup> السؤال أصلا.

وأجاب عن ذلك \_ بعد توجه السؤال \_ بأن قال: «هذا تخييل ليس فيه تحصيل؛ وذلك أن الوجوب وسائر الأحكام ليس صفة للأفعال، ومعنى الوجوب ما توجه طلبه على وجه ما، ومعنى المحرم ما توجه طلب تركه على وجه ما، والخصم تخيل أنه وصف للفعل مخبرا عنه، ومن أحاط بذلك هان عليه الانفصال عن السؤال»(6).

هذا خلاصة كلامه بعد تطويل، وهذا عندي ليس بجواب، فإنا وإن قلنا: إن الحكم ليس صفة لفعل فلا بد فيه من تعلق الخطاب، والخبر/ إذا تعلق بكون الفعل

<sup>(1)</sup> ساقط من: د.

<sup>(2)</sup> الإرشاد، ص: 286.

<sup>(3)</sup> هو اختيار الجويني والباقلاني، انظر: الإرشاد، ص: 283\_484، إحكام الفصول، ص: 389، البرهان: .1294/2

<sup>(4)</sup> هو اختيار المعتزلة وبعض الأشاعرة؛ البغدادي وابن فورك. راجع: الإرشاد، ص: 284\_283، احكام

الفصول، ص: 390، أصول الدين، ص: 226.

<sup>(5)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 286.

مطلوبا في زمن ضرورة تعلق الطلب به فيه، فينافي [ تعلق النهي (1) به] فيه، ولا شك أن الخبر تابع للمخبر فيستحيل أن يكون الفعل في الزمن الواحد من الأمر الواحد مأمورا به منهيا عنه فالخبر على حسبه، فإذا استحال ذلك في نفس الأمر لزم أن يكون أحد الخبرين على خلاف المخبر ضرورة استحالة وجود النقيضين، وهذا بين لا خفاء فيه (2)، وهذا (3) إنها لزمهم من القول بأن النسخ رفع، وإن أراد بالرفع ارتفاع ما فهم من اللفظ فقريب. وأما الكلام النفسي فلا يصح في تعلقه الارتفاع بوجه، فهذا واضح فليتأمل.

[307ج] وقد التزم الإمام في غير هذا الكتاب<sup>(4)</sup> أن اللفظ الناص في الدوام يجوز نسخه/ بناء على أنه لابد من شرط مسكوت عنه مقدور، وهو بشرط ألا ينسخ، ومثله باشتراط الإمكان، فإنه وإن لم [يتعلق<sup>(5)</sup> به] فهو مقدور، وهذا نظر في حكم اللفظ وليس ذلك في نظر حكم تعلق الكلام النفسي، وهذا تمام الكلام على هذا المقام.

/ ثم تكلم \_ وقي - أنه لا دلالة سمعية تمنعه بعد ثبوت جوازه عقلا (6). وقد نقل عن شرذمة من اليهود أنهم قالوا بأن في نص موسى ما يمنع من النسخ (7). وهذا السؤال لقنهم إياه ابن الراوندي، فقال: أهل الإسلام يمنعون من نسخ شريعتهم، ويقولون: هي مؤبدة إلى آخر عمر الدنيا، مع اعترافهم بالجواز، فقولوا لهم: هذا ثبت عندنا من نص موسى - بالمناه من عترفون بنبوته (8).

[492]

<sup>(1)</sup> ج: الأمر.

<sup>(2)</sup> د: به.

<sup>(3)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(4)</sup> البرهان: 2/ 1296\_1297.

<sup>(5)</sup> ج: ينطق.

<sup>(6)</sup> الإرشاد، ص: 286.

<sup>(7)</sup> أصول الدين، ص: 226، التمهيد، ص: 204.

<sup>(8)</sup> الإرشاد، ص: 286\_287.

وأجاب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: ظهور المعجزات على يد عيسى \_ علينكاله ما ولو كان ما ذكروه ثابتا لامتنع حصول المعجزة على يد من بعده.

و<sup>(1)</sup> الثاني: أن اليهود في زمن المصطفى [أحمد صلوات الله وتسلياته عليه] (2) ما ذكروا ذلك، مع أنه قد تواتر تلاوته عليهم: ﴿ أُلنَّيِحَ الْاَمِّيِّ أَلذِك يَجِدُونَهُ وَكَرُوا ذلك، مع أنه قد تواتر تلاوته عليهم: ﴿ أُلنَّيِحَ الْاَمِّيِّ أَلذِك يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي إِلتَّوْرِلِيةِ وَالإِنجِيلِ (3)، وقوله: ﴿ يَعْرِهُونَهُ مَكَما يَعْرِهُونَ أَبْ أَنْ مَمْ وَإِنَّ مَرِيفاً مِّنْهُمْ لَيَكُنتُمُونَ أُلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4) ولم يقل أحد في مقابلة هذه التلاوة ليس عندنا من خبر، وإنها كانوا يقولون: ليس هو/ ذاك، ومن حكمة [943] الرب \_ سبحانه \_ في نصر نبيه [\_ وَيَلِيَّهُ \_] (5) أنه حرك دواعيهم إلى الإخبار عنه قبل مبعثه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بوجوده ويهددونهم بظهوره، فما أسكتهم عند ظهوره بعد ما صدر منهم/ التزام المعاندة بالطريق التي لقنها ابن الراوندي، وكل [308 عند ظهوره بعد ما صدر منهم/ التزام المعاندة بالطريق التي لقنها ابن الراوندي، وكل [308 خجّة أبعد ألرُّسُل و (8).

00000

<sup>(1)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(2)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> الأعراف/ 157.

<sup>(4)</sup> ساقط من: ج.

<sup>(5)</sup> البقرة/ 145.

<sup>(6)</sup> ساقط من: د.

<sup>(7)</sup> ساقط من: د.

<sup>(8)</sup> النساء/ 164.

#### فصل:

### [في معجزات نبينا محمد ـ عَلَيْكِلَةٍ ـ]

قد تواتر وجوده و دعواه الرسالة و تحديه بالقرآن الذي ﴿ لاَّ يَاتِيهِ أَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْسِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْهِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (1). فتحدى بجملته تارة، وقال: ﴿ وَلَا مِنْ خَلْهِهِ عَنْ ذَلْكُ بعشر سور مثله (3) مثله (3) ، ثم تحدى عند عجزهم عن ذلك بعشر سور مثله مثله (6) ، ثم تحدى [بعد ذلك] (4) بسورة من مثله (5) .

وقد تكلم النظار في الضمير الذي هو الهاء في مثله هـل هـو عائد إلى النبي \_ عَلَيْكُمْ \_؟ فمعناه: من أمي مثله، أو الضمير عائد على القرآن (6). ولاشك أن الإعجاز في القرآن من جهة لفظه (7) ومن جهة معناه (8)، فنظمه البديع / غير مقدور لهم، فإن وقع التعجيز لهم بالنظر إلى النظم الخارج عن مقدورهم، فلا معنى لعود الهاء على النبي [-عَلَيْتُهُ \_] (9) ولا فائدة في التقييد لعجز الكل عنه: الأمي وغير الأمي.

وإن نُظر إلى ما فيه من الإخبار عن قصص الأوّلين ممن لم يقرأ كتابا، ولا عرف تاريخا، ولا خالط من يعرف ذلك يكون في العادة سببا في الاطلاع، فعود الضمير على النبي \_ عَلَيْهِ مَا النبي \_ عَلَيْهِ مَا النبي لِهُ النبي ـ عَلَيْهِ مَا النبي اللهُ اللهُ عنه المنه المن

<sup>(1)</sup> فصلت/ 41.

<sup>(2)</sup> الطور/ 32.

<sup>(3)</sup> إشارة إلى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَلْ قِا تُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَمْفِتَرَيّنتِ ﴾ هود: 13.

<sup>(4)</sup> ساقط من: د.

<sup>(5)</sup> إشارة إلى قول - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَرَّ لَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قِاتُواْ بِسُورَةِ مِّى مِّتْلِهِ - ﴾ البقرة: 23 وقوله: ﴿ فَلْ فَاتُواْ بِسُورَةِ مِّتْلِهِ - وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّى دُونِ إِللَّهِ... ﴾ يونس: 38. (6) ابن جرير الطبرى، التفسير: 1/ 128-130.

<sup>(7)</sup> أصول الدين، ص: 184، المواقف، ص: 349.

<sup>(8)</sup> نفسه، ص: 183\_184، المواقف، ص: 349\_350، التمهيد، ص: 185.

<sup>(9)</sup> ساقط من: د.

ومن جحد وجوده أو تحديه بالقرآن وتعجيز الخلائق به، فقد جحد الأمر الضروري الثابت بخبر التواتر، ولو صح إنكار ذلك لساغ إنكار البلاد النائية والأشخاص الماضية، ولا معنى للمباحثة في مواطن الضروريات»./

#### 00000

[هذا وقد تم شرح الكتاب، بعون الله الملك الوهاب، وقد وافق الفراغ من نسخ هذه النسخة الشريفة، والجوهرة الثمينة، الظريفة، يوم الاثنين ثاني أيام شهر ربيع الأول، الذي هو من شهور عام ألف وثلثمائة وخسة وعشرين هجرية/ على صاحبها أكمل [495] الصلوات وأوفى تحية، بقلم الفقير الحقير المعترف بالقصور والتقصير من هو لعفو الله راجي، محمد بن أحمد بن موسى خفاجي الشبلنجي بلدا، الشافعي مذهبا الخلوتي طريقة، غفر الله له ولمن حمله على تسطير هذا الكتاب، ولمن كان سببا في ذلك، ولوالديهم ولمحبيهم وجميع المسلمين آمين، وذلك لجرثومة المجد الطالع، كوكبة السعد، ثمرة الدوحة النبوية، خلاصة السلالة المحمدية صاحب العزة: سيدي العلامة السيد أحمد بن الحسين لازال معانا على أداء الكفائي والعيني وأدام الله بقاءه، وأناله جميع ما يتمناه: آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم] (١٠)./

<sup>(1)</sup> نهاية ج ما يلي: "والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر ما وجد له من شرح هذا الكتاب على وقدس روحه وعفا عنه وعن جميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، على يد الفقير المحتاج إلى عفوه الصادق، صفر سنة:1307».

نماذج مصورة عن المخطوطات المعتمدة في التحقيق



الصفحة الأولى من نسخة أ

والقناة والأناع تعديد والاماران لاومت بترعل عليام إمترعلية كالعديد النوا بويا المتسوال م مداد العلمية مرج الري مكسن (تسميع عليه من ذات (البنارة فريز السعة كاله مان (مسترف بالما إطاع الما عيدة الحاجة والإرام وهرم البعدل المورم المتناع لعلى الام بدوان الريد في الا يفع و العدم المالية على المتعار وويد وتع وضير الهور في المعار له الما يدون إن الندارة الحال والمدار المدار المان المان المان المان فبرا بعده خان و به نبول فقال - المرتبط به وهما زالة منع ليم خفال عنوا المرامور به الانعدا للا به زان الله وانتظامه في المراجعة المعالمة عنوهم أن مع به إنها أوليكون والزالغية والزاحر عالمورابع مبدئ ميرود ما غزالها الكووز فرا للكا يتعقيفة (لنسيخ في التكاري ولا لرزية عُوال والزويق في المشيقة على مؤرّر لل خوال المالية المالية العزار وأحوار المتناما والموار المراوع إن يفكره مراغ اللك وان في كا يعتم ولما المستعرف لا تأميرة ملكا للمرزعون واللهم وعاروي وفان ارتباع المكيناع وتعزم اجرار العوازا ورتفاع المعلاوي الالتا عَلَمُ فَأَهِمَ مَن إِنَّ الْمُتعلق وَمِن شِير (الله عَ وَلَعَ هُمُ إِنَّا كُلَّ مِيلًا اللَّهِ مِن وَاللَّ وَا ملامل كالشي لايدي المزه أن النتور التصوير والود الشامن في خال الميدود إلى عيد لل المنتج من في إوال المنت الراته لاجتماع النفاء العوويزعا وبعض لغفروة حام النظرية زفين المتح والمراصفان الداهدف وزان أم عقب كا بعدال مع السالية بعل و المستميل لزارة م عرارة وعالية من العروال المنافية لفي علا برس بال حدة المعالمة مان والواعومة على الديل مقر الدور معود ما والمعلام على الدور وعد وزاد براند غولام والدر ورطم ويل مواد المراقل والني والفرائل والوران والمراق والمال والمالا وان الراك على الابتداء ويدسد أن المنقص الي بكر علوى واع توعيد العن وتلاديم وروا وودع استدور وا क दर्भ के श्री कार के देश के दियों अपन के अपने देश की है के हैं कि है के अपने हरियों के स्वर्ध के सिर्देश की क القول يتعمين العفل لأعب متعالواهام وللعيل يسنعوه فيتصور عود اللصارف أمنو كمتنا ووالسنطا سنة الناعن فيدا لنبور إلفوايز تعول لونا عواللغول بالراه إياله من عشف علود النع مرال ينطق الم المان الاعلاد الزار والاسم بنيديدا الملك ووريكون الله وعريمان لود (وزيم ماكا و المرابع والمرابع المرتفع ال التلكيدي لودارا بنواه منتاهم ليعف العرب الالعلاج والأقداك افتال ووالزام عدووت وارمون الفالم عن الاستنال الروي الدوكر أسوار والمت وفاحة ومه والدي الداس والمراد والمراز الداع فيوس أواص عادا ويو الغراء العناع بولتايه العلايه فلمتنامل أرز المنتا أنته أنته والموري من وتعديث لتناج للاشكر إلك إلران الكو تعيير المرز أو النور وفري وعدالة رعاد ۱۷ لغرب ما نعزیز می در ارائیتر تعلقی و رفیند باشتار و علی ایترا آنامیده کرد. این روز مده خامر النوم را تنابات این سر ربعاد کنیم با را معدار است. از الراس ميدريان وبالمهم ليعزهد بانوأ ألفة

الصفحة الأخيرة من نسخة أ

رانوجه لي تزالعا دي دانشفك والسائت عن بليدة آلامينية التعييم المعلم العلميد الخنيم أي ودمعلي مينوية من يصل إلاجليك من إدين بالمد شؤكملية ويعد \* منا بعيسته بفحركم لذلك عن بي يعوان التشعون البيه كناب بسينكامع خ نوات، اسوه مجل الوواعيم الصهم البهمة مزاللسلاعط والمشيئه مزالعوواعية الاطعليه يهنا مهرا واحنه أئ اراه تتهيطا وامت وتعت رعبتهم على تنزيلون أمنيني عبن ورسوله المنهج الياديفين التفايد الهيؤ آلوس الماينيدات الحرج بجويده / وتالبه تسويل يحقيج يصيون وجودنونظ زمحق الإيمة الحمور يمكاء بالكفيد الفكال مشهمت احابينا وانعموا يدجع انحل عالاسعاب مهذوبها جاروب والاستنفاليا فصلته واردت آير بنيعة العديما تزجيت البير متهوي وأزاعي جبه خماييزا ستنصفا بلعسيهما ديه وتحهي أولته والشكل عط فكتنووتصح منعسه الماسال المال المالا وعمله يا متبائد النظاء جيله يم تلميته في اسالابلة الاو والنهوالا الداهوا الآوري الذي المائي الماليها أوجاع التصييروالنهول فيوا المحوقعه المبويه التجيوا لبيحاليل بهو حرخه من شنا مؤادسيوال سيدال يتهروا يقميه مسموالله الزعم الدائستدن مالاسمال لتح يعتقبه أي يحبدبه ازاح يرتصنيعا على احتزاب الموسع والارشاء بواصع (الإعقا لح المحكيين حكم للسهند بتصوسيك عن إحابيد المتلدي طابويت لنبعيق إبدسكن بهم والإنعارسم المغ الأمع Mirchein قرابه به د المت اسام به المح عاد الدغار اند اندصل الدعلي المديد المديد الماد الماد المعالم المعاد المديد ا عااطها دكع بادار والعكروال نميح ليبدوط مج لعين كبيد بكون واجعا وقتو هماند اه را معمول مسلط فو بندر به مصورة المعمودة المعمود المنطين فرايعوله ابالديس والانباء على برحذع ماحد وليسواجي كالد حاصا آیساً فدآن لمها الاوآید سشتهای میزآمرین آمری او لید انوجی بعنی و رای بتعلق ۱۹۶۶ کلاب و انشاعه اولیته الاشتعال کلمه اجلن کلهال بالمشكل وأراء أنماأ ارت اللد كاما يها ويدا بدن المدهب المنالان و إوج الدممار اول جد اول مدر الرحد من الدور المدين جلة ما يدي وج العداء مما يديم والاحد الدور المديم والدور الدور المصدر الصاء فالمرس الراع درائ الإيكاف الماس الماس فيلي لاجد تكهاما ومتصودا بالعهد مان فياال راواجد اشتغا الوادا يسوم الاتارد اعتوالعة لداراراج الشاء وعوانامل بكاور النبصراح الماب العك خراف

الصفحة الأولى من نسخة ب

بالاجتصر يومة المس فيبحل منبيا تعنة ومزاستا حلناهن اهاعي مهس يستسور وسواعيهان والعفدة وازاري جوله كه و تعلى من جرع مسدة النعى والتنع مستعيرا فإمالن مستعيرا فهانة كاجتماع المتنظمان وعنهما ويستهل تمسيح المشريات ادو وجدين العسال تسيجد منالط الاسهوالبعالحي مناجرهانا فرعين الم مسخير العبي عبلا ورئيل جدرا درجالا ماريها والمدروات والمرادروات والمرادروات والمرادروات والمرادروات والمرادروات والمرادروات والمرادروالم وال بالاخلية يتوليون لي جولا المؤلط فالاس والمعالي وسد مولدا فع ولي الارتفاع موقع روالدرتباع كاجع فوالندية ظا يؤجه عليه الغيلوا الميك ولا جارة إن يبيكن س يدل المستعمل إن أنه عار الدوا حديدًا يحوم ل ريا مرجمية ب الريد والامراع علم درو الماسي الماسي الماسية وت عرود الماسع سنة مالهمه الماسي والاخط ماعتال من المعلمة المعرف من العال المناسعة ميل معلى منول من المرواع ما العالم ملاجة إرملني ويقل توجدا الاسرونا فيد وزين رود دسمد ومزيالها المع Hallelick Dreise على عدالعسيوللمبني المواليسرالعظ المتله مذلا ما عنداله الديمان بارا فيدر يدري كل صلاح ومزيجروالم يعالى والمعادة التكليد ووالمستغيروا استعرالها فالا يبيز وونهم البس العماداد تعلع انعلق وسرااعنا يتنتهل رسبه مردلل نامتعلن عن بيرا لعصب ه Besting a costrology ويعل الله تعلل التكليد اوم العلفليز جواملك عالمالمامل ع يع الاستال م يسمل الديد اللاصلاح بعد العراد المنا المع المع ما تع عراب المحاسق 1 1 1 0 Williams Kulland Experte + تكاويت مرس دور على المالي على الاستعال كري موريكين الجرائد وحلى لدعا المورس مالماود وباراح عيى صااح ساس ويا فتكلمين اءاءام 1 المندوارلي إنكين بدواعا كمتح ادسيخاما ورح مإزا منديد كريء على والتكليهون بدما المتكنيل والناف المراجي المراجي المورة العراق والملاء والملاء والماحدة والمراجية سئ/اموريدن ودار انسح وعلى ويدار الإرافياع المكح يحتاج والجهماليو الحدويه والدائك المستوقة ويوكها فويرتهدمة يتزيرو واللبط اددا مخ ويول إنسدوع وف الهاع حدوله لعرود لهانه يلنى المجهدعين صداست الاستاع عاجي اليان معندان سنة يسع ومها ولاع الدع وكالريندان بالاكالي وع وعال ورمايتا سول الفقين عدر الوع مسين لتلبيد الميد من التيامية العدادة ويها المورد الوع مسين لتلبيد المديدة المادة المديدة معوية فيتدادنك عليب ودللم الزبازا مسمسا لد بدحة الحاسيم عليه الشكاع كالمعتع عن مرة العطاب الزايدة عن اصواء وعيت الاعتبار بازايه المحكرا التعاريد رايت النقاعة بدالتفاقيف فيرصواللكالع وتعلد سااراه بالديع سوا ويمسى والمياييع التاكيرجان سجه الماعلى والفرك معزوروان سكته منه كشي المحاويات يندح وإداندة مقروبات ومواق اعتصارها الماسان والدودون وكالمحاجة باوطنة الماء وعوم عيل المتكلف بالشائية كالمستورا عالمامه لتجويد لله حبائ وهوكز المادول ورد الارداع ما بدائندالاسه مايداله وكا يدعدنا يوالديع ولاانقصيع بالكهازيد للمازالاس وتوجه والبعل ايالبترك ال ملدومنارتطا الدلي فيشي وراالتتك انامسح بيارا نتجائهم ومل العكم ولي العموعية مراجعة باريد معرالصلاح المتناج ورائا المناح ورمعلى د ميدا على إدروت ومد على عديد لل حيد المرافيل ميدان وريان فرد ورك ويشري دادكارا البعارع كالهارا اسماالنى وجهدا مو كلويه ما لكلب عي مكلوي بهريدا إرناءه دراسع تنادا الالالماس بالقرفي الفائل ي حيد السخ على حدد الدي جدا كوراد وعفن جي منهم أريرهم إنها والتكوع الدا لبعل الإراحوما سرواء وبداع تبيز اختما حل الكله عدف المرمل إدري علاائدا يعجس العدماء ساسوريه والعلم انتكارونه عد والع ماديهاني دانستنج عنويجوروه لهذا سنهم وصرا الاعتقال لا يعب على تعدّ احسني مرتع جعدوا العجر اصاسخ بيانا ولديّ الابدلي عيد لمه المحرا نشاج لي يحراننا اهعولادا مس ويما فيرا للآصرين العول لمراء بالتشكيب والما احمامنا علاما ف مع اعلى هذ علا الحديد الديم بروان العجالي الكان اسريه عساد

المعادر الأسام المراجم حين وعارا لأرعا و مستا كارم او المستار المواوظة المحدد المعادر المعاد المحدد المعاد المعاد

در نوارد السابا المالاة وبسرعت بواجه وبند دانهٔ فون المع موالا من السابا المالاة وبسرعت بواجه وبند دانهٔ فون المع موالا من بازوجه منا المسابا المعاون و من و مناه و و و من المو المحالات الموادة بي و موسية والمالات الموادة و و المو المحالات الموادة بي و موسية والمداد المعادة ومسادة الموادة الموادة

الصفحة الأولى من نسخة ج



الصفحة الأخيرة من نسخة ج

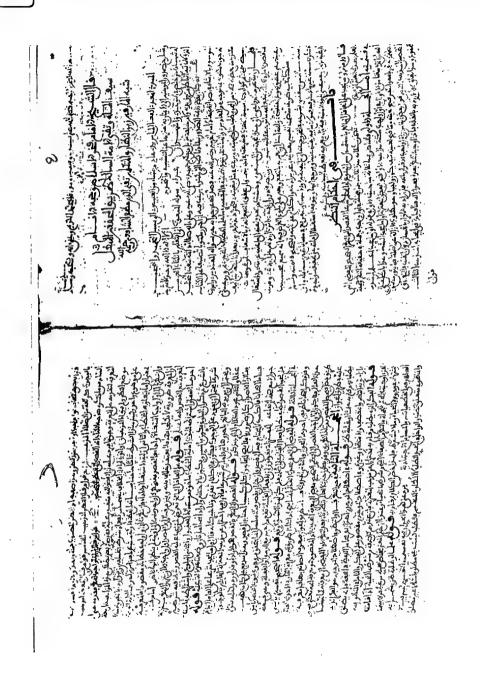

الصفحة الأولى من نسخة د

رح الإرشاد ي أصول الإعتق واد قصر رمان عمل الوائر رض إلى عند ومناجع الفتال ويدكا ويداك المائلة نوييترمهم كالهمس والمنسن والتهيموله سعيان وحدى عالادله والهارية وهنات عدل انداعت وخاونه على خاراه على عداد على الداره مراللعن تهيم بارالله تعل موجه وانتهاج ارج درضوا تمته ومأواله علم محجمان علم الدوجه بدوسع تسليدارانجوله ديدا اعدائيس مرازا عالمسال المحمدة المراد いたというというかんか ويستيدهن إصرائهم لاتعاسف となっているからはし د فغ الما يتختف ما مستا مدالتها و المدتها و وسور العموم المصفار بزالتها و وخاله على ومدن المعار بدالتها و وخاله على ومدن المعدد المدرون المدارون المدرون و عااسار لنوله فعل في واستهدار في خواس وكابرا المصل مورح معل ومولدان اللاعدوا والتاسع والدان يرحب الدكارية بالزيدي الم وروب ومادون ولله الرسنا وابيدا الاجماع علاية عم الفلاة عن السنتخفير فيجيس نصبه والاسامية اوجيه نصبع إلة فع معلى الملاء لمحارس أيدم المورياس العاعات ويدره ع عز المعاي وابن الفالدول والعقادلا معلوا العبرع والاعتضاد والرالعل مراسل الماسون المادة ا الالدائة الدارنات المامية واعزاه وزيع المحاله واحباراتمادن مهاله عليه رميا علوضار أبناء تع إعن للتنيز ر والم

# الفهارس العامت

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
- ♦ فهرس أسماء الكتب الوارد في متن كتاب الإرشاد
  - ♦ فهرس الأبيات الشعرية
    - ♦ فهرس المصطلحات
      - فهرس الفرق
      - فهرس الأعلام
  - فهرس المصادر والمراجع
    - فهرس المحتويات

# فهرس الآيات

| مفحتها      | رقمها    | السورة  | الإية                                                                    |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 583         | 5        | البقرة  | ﴿سَوَآهُ عَلَيْهِمُ ءَآنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ             |
|             |          | البهورة | يُومِنُونَ﴾                                                              |
| 583-581     | 6        | البقرة  | ﴿ خَتَم أُلَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌ وَعَلَىٰ          |
|             |          | الجفرة  | أَبْصِرِهِمْ﴾                                                            |
| 583         | 101      | البقرة  | ﴿ يُعَلِّمُونَ أُلنَّاسَ أُلسِّحْرَ وَمَآ النَّزِلَ عَلَى                |
|             | 10,      | البھرہ  | أَنْمَلَكَيْسِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ                             |
| 794-793     | 101      | 11      | ﴿ فِيَتَّعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقِرِّفُونَ بِهِ عَيْنَ أَنْمَرْءِ    |
| 794-793     |          | البقرة  | وَرَوْجِهُۦ﴾                                                             |
| 549         | 127      | 11      | ﴿ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ المَّةَ مُّسْلِمَةً |
| 779         | 127      | البقرة  | لَّحَةً ﴾                                                                |
| 5 <b>49</b> | 127      | 11      | ﴿يَعْرِهُونَهُ، كَمَا يَعْرِهُونَ أَبْنَآءَهُمُ وَإِنَّ هَرِيفاً         |
| 279         | 127      | البقرة  | مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾                     |
| 622         | 184      | البقرة  | ﴿ يُرِيد أَلَّهُ بِكُمُ أَنْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَنْعُسْرَ ﴾     |
| 818         | 186      | البقرة  | ﴿ ثُمَّ أَيْمُوا أَلصِّيامَ إِلَى ﴾                                      |
| 549         | 101      | 11      | ﴿ هَل يَنظُرُونَ إِلاًّ أَنْ يَاتِيَهُمُ أَللَّهُ هِم ظُلِّلٍ مِّنَ      |
| 745         | لرة (١٧٠ | البقرة  | أَلْغَمَامِ وَالْمَلَمِيكَةُ﴾                                            |
| 465         | 268      | البقرة  | ﴿ وَمَنْ يُوتَ ٱلْحِكْمَةَ فَفَدُ اوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾               |
| 622         | 285      | البقرة  | ﴿ لاَ يُحَلِّفُ أَللَهُ نَفْساً إلاَّ وَسْعَهَا ﴾                        |

|          | <del></del> |          |                                                                               |
|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 622      | 285         | البقرة   | ﴿رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا مَا لاَ طَافَةَ لَنَا بِهُۦ﴾                     |
| 399      | 37          | آل عمران | ﴿ أَنِّي لَكِ هَاذَا ۖ فَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾                      |
| 789      | 42          | آل عمران | ﴿إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَمِيْكِ وَطَهَّرَكِ﴾                                      |
|          |             |          | ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُواْ هَلَذِهِ، مِنْ عِندِ أُلَّهُ           |
| 677      | 77          | النساء   | وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ يَفُولُواْ هَلذِهِ، مِنْ عِندِكَ قُلْ             |
|          |             |          | حُلُّ مِّنْ عِندِ أِللَّهِ ﴾                                                  |
| 5 \$ 2   | 26          | النساء   | ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قِمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ                  |
| 3 • 2    | 20          | النساء   | مِن سَيِّيَّةٍ قِمِن نَّفْسِكَ                                                |
| 583-582  | 154         | النساء   | ﴿بَلْ طَبَعَ أَلَنَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾                                |
| 827      | 164         | النساء   | ﴿لِنَيْلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ أَلرُّسُلِّ ﴾        |
| 818      | 3           | المائدة  | ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ قِاصْطَادُواْ                                             |
| 583      | 36          | المائدة  | ﴿وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾                                           |
| 399      | 36          | المائدة  | ﴿بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَتَنِ﴾                                                   |
| 582      | 26          | 1 .511   | ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ ٓ أَكِنَّةً اَنْ يَّمْفَهُوهُ وَهِيٓ          |
| 382      | 26          | الأنعام  | ءَاذَانِهِمْ وَفُرآ ﴾                                                         |
| 679      | 36          | الأنعام  | ﴿وَلُو شَآءَ أُلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَنْهُدِيُّ ﴾                         |
| 679      | 111         | الأنعام  | ﴿مَّاكَانُواْ لِيُومِنُوٓاْ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ ٱللَّهُ                      |
| 679      | 126         | الأنعام  | ﴿ فِهَ مَن يُرِدِ إِللَّهُ أَن يَّهُ دِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاسْلَمِ ﴾ |
| 583      | 111         | الأنعام  | ﴿ وَنُفَلِّب أَبْهِ دَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ ﴾                                 |
| (75      | 140         | 1 . 51.  | ﴿سَيَفُول أَلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَآ                        |
| 675      | 149         | الأنعام  | أَشْرَكْنَا﴾                                                                  |
| <u> </u> |             |          |                                                                               |

| 793          | 115  | الأعراف | ﴿سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو<br>بِسِحْر عَظِيمٍ﴾ |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 793          | 115  | الأعراف | ﴿وَجَآءُو بِسِحْر عَظِيمٍ﴾                                                    |
| 678          | 130  | الأعراف | ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَّهِ يَطَّيَّرُوا بِمُوسِي وَمَن مَّعَهُ ﴾           |
| 534          | 130  | الأعراف | ﴿فَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾                                          |
| 678          | 143  | الأعراف | ﴿لَى تَرِينِي﴾                                                                |
| 827          | 157  | الأعراف | ﴿ أُلنَّيِّةَ أَلاَمِّيَّ أَلذِك يَجِدُونَهُ, مَكْتُوباً عِندَهُمْ            |
| 027          | 137  | الاعواب | مِع أِلتَّوْرِلِيةِ وَالْإِنجِيلِ﴾                                            |
| <b>\$</b> 27 | 15.7 | الأعراف | ﴿ مَنْ يَهْدِ أِللَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدِّكَ وَمَنْ يُضْلِلْ                 |
|              |      |         | قِانُوْلَيِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»                                             |
| 453          | 19   | الأنفال | ﴿إِن تَسْتَهْتِحُواْ هَفَدْ جَآءَكُمُ أَلْقِتْحُ                              |
| 397          | 6    | التوبة  | ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ﴾                                             |
| 581-579      | 25   |         | ﴿ وَالله يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ أَلسَّلَمِ وَيَهْدِكُ مَنْ يَشَآءُ            |
| 301 373      | 2,5  | يونس    | إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ﴾                                                   |
| 827          | 38   | يونس    | ﴿ فُلْ قِاتُواْ يِسُورَةِ مِّتْلِهِ ، وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن      |
| 02,          | 30   | يوىس    | دُونِ أَللَّهِ ﴾                                                              |
| 793          | 99   | يونس    | ﴿ وَلُو شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَمَنَ مَن فِيمِ أَلاَرْضِ كُلُّهُمْ                 |
|              |      |         | جَمِيعاً ﴾                                                                    |
|              |      |         | ﴿ وَلا يَنْقِعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَ آرَدتُ أَن آنصَحَ                           |
| 586          | 34   | هود     | لَكُمْ اللهُ عَلِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُو                                    |
|              |      |         | رَبُّكُمْ﴾                                                                    |

|         | 1   |          | , h                                                                                                            |
|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 682     | 118 | هود      | ﴿ وَلَو شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ المَّةَ وَاحِدَةً ﴾                                                   |
| 441     | 17  | يوسف     | ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُومِ لِنَّا وَلُو كُنَّا صَادِفِينَ ﴾                                                         |
| 426-425 | 78  | يوسف     | ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلاَّ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ<br>وَءَابَآؤُكُم﴾                      |
|         |     |          |                                                                                                                |
| 482     | 36  | إبراهيم  | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ أُلَّهِ لاَ تُحْصُوهَ آ                                                            |
| 798     | 37  | إبراهيم  | ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ أَلاَّصْنَامَ ﴾                                                         |
| 486     | 26  | النحل    | ﴿فِأَتِّي أَلَّهُ بُنْيَنَّهُم مِّن أَنْفَوَاعِد﴾                                                              |
|         | 7.0 |          | ﴿ وَفَرْءَانَ أَنْهَجْرِ إِنَّ فَرْءَانَ أَنْهَجْرِ كَانَ                                                      |
| 392     | 78  | الإسراء  | مَشْهُوداً﴾                                                                                                    |
| 407     | 104 | الكهف    | ﴿لَنَهِدَ ٱلْبَحْرُ فَبْلَ أَن تَنهَدَ كَلِمَتْ رَبِّي﴾                                                        |
| 753     | 105 | الكهف    | ﴿إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَيَّ                                                             |
| 241     | 4   | طه       | ﴿أُلرَّحْمَل عَلَى أَلْعَرْشِ إِسْتَوِىٰ﴾                                                                      |
| 79\$    | 14  | طه       | ·<br>﴿فِاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾                                                                                    |
| 794     | 65  | طه       | ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَأَنَّهَا تَسْعِىٰ ﴾                                                       |
| 550     | 14  | المومنون | ﴿ فِتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَنُ أَلْخَالِفِينَ ﴾                                                               |
| 550     | 92  | المومنون | ﴿إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ﴾                                                                   |
| 550     | 39  | النور    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ أَلَّهُ لَهُ نُوراً فِمَا لَهُ مِن نُّور ﴾                                              |
| 798     | 40  | النمل    | ﴿أَنَآ ءَاتِيكَ بِهِ عَنْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ                                                         |
| 790     | 41  | النمل    | ﴿ فَالَ أُلذِكَ عِندَهُ عِلْمٌ مِّلَ أَنْكِتَٰكٍ أَنَا ءَاتِيكَ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا |

| إِفَالْتَفَطَهُ: ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً<br>حَزَناً﴾                                           | القصص    | 7   | 676  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|
| إعَسِينَ أَنْ يَّنْفِعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَداً﴾                                                             | القصص    | 8   | 676  |
| ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِكَ مَنَ آخْبَبْتَ وَلَيْكِنَّ أَلَّلَهَ يَهْدِكَ<br>نَنْ يَّشَآءُ                              | القصص    | 56  | 579  |
| وْقِمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ عَن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ,<br>يَمِينِكَ إِذا ٓ لاَّ رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ | العنكبوت | 48  | 6,76 |
| ﴿ لَا أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ أَلْفَمَرَ ﴾                                                        | یس       | 39  | 501  |
| ﴿وَلُو شِيئُنَا ءَلاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدِيْهَا﴾                                                              | السجدة   | 13  | 750  |
| (إِهْعَلْ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ                                          | الصافات  | 102 | 579  |
| فَد صَدَّفْتَ ٱلرُّءْ يِآَ﴾                                                                                       | الصافات  | 105 | 671  |
| إِن هَلَذَا لَهُوَ أَلْبَكُوا أَلْمُيِينُ                                                                         | الصافات  | 106 | 671  |
| ﴿ وَلاَ يَرْضِىٰ لِعِبَادِهِ أِنْكُمْرَ ﴾                                                                         | الزمر    | 8   | 674  |
| (وَمَنْ يَهْدِ أَلَّهُ فِمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ ﴾                                                                   | الزمر    | 3 9 | 501  |
| (وَمَنْ يُضْلِلِ أَلله قِمَا لَهُ مِنْ هَادِّي﴾                                                                   | الزمر    | 13  | 261  |
| ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَلَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ﴾                                                   | الزمر    | 44  | 676  |
| (يَنحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُّ فِي جَنْبِ أَللَّهِ﴾                                                          | الزمر    | 53  | 485  |
| (ثُم إَسْتَوِي إِلَى أُلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾                                                                  | فصلت     | 10  | 243  |
| (وَأَمَّا فَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِيٰ عَلَى لَهُدِيْ                                         | فصلت     | 16  | 581  |

| 828 | 41 | فصلت     | ﴿لاَّ يَاتِيهِ إِلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْهِهِ ، وَلاَ مِنْ خَلْهِهِ ، تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ |
|-----|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531 | 42 | الشوري   | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِكَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴾                                                                         |
|     |    |          | ﴿ فِهَا عُلَمَ آنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَاسْتَغْهِرُ لِذَنْبِكَ                                                  |
| 141 | 20 | محمد     | وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ ۖ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ ا                                                        |
|     |    |          | وَمَثْوِيْكُمْ ﴾                                                                                                             |
| 675 | 56 | الذاريات | ﴿وَمَا خَلَفْتُ أَنْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾                                                                   |
| 828 | 42 | الطور    | ﴿قِلْيَاتُوا بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ٤٠                                                                                          |
| 486 | 22 | الرحمان  | ﴿ وَيَبْفِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو أَنْجَلَلِ وَالِاحْرَامِ ﴾                                                                    |
| 486 | 7  | المجادلة | ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوِيٰ ثَلَثَةٍ إلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾                                                                  |
| 542 | 24 | الملك    | ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَلْخَبِيرُ ﴾                                                                 |
| 486 | 42 | القلم    | ﴿ يَوْم يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾                                                                                                 |
| 472 | 18 | الجن     | ﴿وَأَمَّا ٱلْفَلْسِطُونَ قِكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾                                                                     |
| 472 | 18 | المزمل   | ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ﴾                                                                                                  |
| 531 | 22 | القيامة  | ﴿وُجُوه يَوْمَيِهِ إِنَّاضِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾                                                                  |
| 486 | 24 | الفجر    | ﴿وَجَآء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَبًّا صَبًّا﴾                                                                                   |
| 793 | 4  | الفلق    | ﴿ وَمِن شَرِّ أَلنَّهِّ اشْتِ فِي أَلْعُفَدِ ﴾                                                                               |
|     |    |          |                                                                                                                              |

### فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث الحديث                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 489    | «إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في النعيم وأهل النار في الجحيم» |
| 143    | «أمرت أن أقاتل الناس»                                                 |
| 798    | «إن الشيطان إذا سمع النداء إلى الصلاة»                                |
| 426    | «إن لله تسعة وتسعين اسم]»                                             |
| 489    | «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»                                     |
| 491    | «إن الله خلق آدم على صورته»                                           |
| 143    | «إنكم بين جدال منافق وزلة عالم»                                       |
| 489    | «أهل النار كل متكبر جبار»                                             |
| 689    | "بينها نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض            |
|        | الثياب»                                                               |
| 790    | «تحاج آدم وموسى»                                                      |
| 532    | «ترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر»                                 |
| 798    | «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»                              |
| 798    | «الحجر الأسود يمين الله في أرضه»                                      |
| 409    | «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ»                                         |
| 143    | «سحر رسول الله ﷺ حتى أعلمه جبريل»                                     |
| 532    | «سحرت جارية عائشة رَّخِيْكُيْنِيُّ»                                   |
| 688    | «ظهر قبلنا قوم يقرأون القرآن ويتفقهون العلم»                          |
| 688    | «فینادیهم بصوت یسمعه من قرب کها یسمعه من بعد»                         |

| 687-686 | «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا   |
|---------|--------------------------------------------------------------|
|         | تشهدوهم»                                                     |
| 487     | «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»                      |
| 43.7    | «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»                               |
| 650     | «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا»                             |
| 658     | «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»                               |
| 487     | «لا تكن إمعة إن كفر الناس كفرت»                              |
| 487     | «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن»              |
| 65\$    | «وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره»                    |
| 658     | «وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض»                          |
| 487     | «ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من مستغفر» |

## فهرس أسماء الكتب الواردة في متن شرح كتاب الإرشاد

| الصفحة | الكتاب                                       |
|--------|----------------------------------------------|
| 820    | التقريب أو الإرشاد الصغير، أبو بكر الباقلاني |
| 778    | الجامع، أبو إسحاق الاسفراييني                |
| 493    | الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي          |
| 628    | الشامل في أصول الدين، إمام الحرمين الجويني   |
| \$20   | المسائل البصرية، أبو على الفارسي             |
| 481    | هداية المسترشدين، أبو بكر الباقلاني          |

### فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة          | الشاعر                    | البحر        | البيت الشعري                   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|
| _ قافية الألف _ |                           |              |                                |  |  |  |
| 392             | حسان بن ثابت              | البسيط       | ضحو بأشمط عنوان السجود         |  |  |  |
|                 |                           |              | يقطع الليل تسبيحا وقرانا       |  |  |  |
| 366             | الأخطل                    | الكامل       | إن الكلام لفي الفؤاد وإنما     |  |  |  |
|                 |                           |              | جعل اللسان على الفؤاد دليلا    |  |  |  |
|                 |                           | _ قافية البا |                                |  |  |  |
| 433             | حسان بن ثابت              | الكامل       | إن الكتاب مهيمن لنبينا         |  |  |  |
|                 | ·                         |              | والحق يعرفه ذوو الألباب        |  |  |  |
|                 | ¢                         | _ قافية التا | •                              |  |  |  |
| 461             | أبوقيس بن رفاعة، وروي أنه | الوافر .     | وذي ضغن كففت النفس عنه         |  |  |  |
|                 | للزبيري ابن عبد المطلب    |              | وكنت على إساءته مقيتا          |  |  |  |
|                 | - J                       | _ قافية الدا |                                |  |  |  |
| 475             | هند بنت معبد بن نضلة أوس  | الطويل       | لقد بكر الناعي بخير بني أسد    |  |  |  |
|                 | بن حجر، سيرة بن عمرو      |              | بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد   |  |  |  |
|                 | الأسدي بنت خالد بن نضلة   | •            |                                |  |  |  |
|                 | - S                       | ـ قافية الرا |                                |  |  |  |
| 461             | العجاج                    | الرجز        | قد جبر الدين الإله فانجبر      |  |  |  |
|                 |                           |              |                                |  |  |  |
| 433             | لبيد بن ربيعة             | الطويل       | إلى الحول ثم اسم السلام عليكما |  |  |  |
| :               |                           |              | ومن يبك حولا كاملا فقد         |  |  |  |
|                 | _ قافية العين _           |              |                                |  |  |  |
| 436             | لبيد بن ربيعة             | الطويل       | ولا هك قد يغشي العشيرة         |  |  |  |
| :               |                           |              | ونورك نور في الجديدين ساطع     |  |  |  |

### فهرس المصطلحات

| المصطلح  | الصفحة                               |
|----------|--------------------------------------|
|          | _الألف_                              |
| الاختلاف | -338-269-265-238-237-235-234-231-162 |
|          | 639-611-608-606-603-505-340          |
| الإدراك  | -498-482-338-292-299-297-296-295-292 |
|          | 503-502-501-500-499                  |
| الاسم    | -440-432-438-426-425-424-423-422-357 |
|          | 495-462-446-441                      |
| الأقنوم  | 256                                  |
| الأمارة  | 134                                  |
| أنف      | (4)688                               |
|          | _ الباء _                            |
| البارئ   | -734-226-157-155-151-150-176-109-142 |
|          | -682-674-762-714-747-745-742-740-739 |
|          | -628-716-714-712-703-700-699-693-688 |
|          | -661-660-658-657-636-633-632-631-629 |
|          | -529-527-524-523-673-672-665-663-662 |
|          | -559-550-544-543-542-539-538-536-535 |
|          | -424-421-415-411-410-580-574-572-571 |
|          | 509-505-493-471-456-454-450-449-447  |
| الباعث   | 256                                  |
| البده    | 256                                  |
| البديع   | 829-479                              |
| الباطن   | 780-477-478-458                      |

| _ التاء _                            |         |
|--------------------------------------|---------|
| 123                                  | التصرم  |
| 130-129-128-125                      | التضمن  |
| -335-324-323-321-319-317-316-186-132 | التلازم |
| 556-549-417-389-336                  |         |
| 734-611-607-590-321-237-231-164      | التياثل |
| 691-685-682-681-680                  | التوفيق |
| -628-627-566-503-355-127-126-125-123 | الجائز  |
| 794-739-702-631                      |         |
| _ الثاء _                            |         |
| -698-697-695-674-569-459-466-408-401 | الثواب  |
| 812-751-748-74-739-730-703           |         |
| ـ الجيم ـ                            |         |
| -373-320-319-331-329-289-254-217-216 | الجائز  |
| 789-697-539-518-411-389              |         |
| 490-489-446-445                      | الجبار  |
| -510-246-214-207-203-186-180-179-173 | الجسم   |
| 796-513                              |         |
| 490                                  | حعظري   |
| 490                                  | الجليل  |
| 490                                  | جواط    |
| -172-173-160-188-187-186-185-182-181 | الجوهر  |
| -255-275-205-204-202-200-178-176-175 |         |
| -498-507-316-345-255-271-270-189-190 |         |
| -515-509-511-412-413-416-319-313-320 |         |
| 527-535-601-602-612-420-421-590-514  |         |

| - 4  |     |   |
|------|-----|---|
| 1    | ובו |   |
| - 61 | •   | _ |

|        | _                                    |
|--------|--------------------------------------|
| الحادث | 552-355-255-289-167-214-211-127      |
| الحسيب | 462                                  |
| الحفيظ | 460                                  |
| الحق   | -397-367-361-160-159-233-146-145-143 |
|        | 469-400                              |
| الحكم  | 197-189-193-154-213-264-296-272-296- |
|        | 318-319-362-367-368-371-374-465-466- |
|        | 498-500-508-509-416-430-453-466-667- |
|        | 709-707-807-817-819-820-821-822-825- |
| الحكيم | 465-456-455                          |
| الحليم | 458-475                              |
| الحميد | 471                                  |
| الحي   | 297-154-472-473                      |
|        |                                      |

#### \_الخاء\_

| الخانقاه | 47 ?                                 |
|----------|--------------------------------------|
| الخبير   | 458-475                              |
| الخذلان  | 680-681-683-684-685                  |
| خلف      | 198-221-370-522-804-802-808-811-814- |
|          | 815-825                              |
| الخلق    | 473-484-491-432-438-652-580-542-543- |
|          | 544-552-571-652-783                  |

#### \_الدال\_

| A71 | ا الدرب |
|-----|---------|
| .,, | العابس  |

| -143-138-136-135-134-132-131-130-129 | الدليل    |
|--------------------------------------|-----------|
| -328-329-125-128-119-124-113-118-112 |           |
| -313-312-310-346-344-335-330-298-323 |           |
| -335-330-329-328-323-318-316-315-314 |           |
| -398-389-375-373-370-364-363-346-334 |           |
| -784-782-781-814-813-803-802-801-800 |           |
| -436-425-508-507-496-488-353-402-786 |           |
| -708-641-639-630-626-618-612-575-442 |           |
| 675                                  |           |
| 459                                  | الدور     |
| _ الذال _                            |           |
| 610                                  | الذرة     |
|                                      |           |
| 437-261                              | الرحمن    |
| 491-436-437-98                       | الرحمن    |
| 438-437-458-28                       | الرحيم    |
| 459                                  | الرشيد    |
| 461-468                              | الرقيب    |
| _ السين _                            |           |
| 459                                  | السلام    |
| _ الشين _                            | <u></u> / |
| -336-349-348-199-143-139-132-131-130 | الشبهة    |
| 556-553-396-383                      |           |
| 459                                  | الشفع     |
| 459                                  | الشكور    |
| 461-468                              | الشهيد    |
|                                      |           |

| _ الصاد                              | ,,,,,   |  |
|--------------------------------------|---------|--|
| 480                                  | الصبور  |  |
| 476-475                              | الصبور  |  |
| _ الطاء _                            |         |  |
| 180-183-184                          | الطفرة  |  |
| _ الضاد_                             |         |  |
| 777-765-698-165-158-157-118          | الضروري |  |
| _ الظاء _                            |         |  |
| 477-399-393-247-245-242-241          | الظاهر  |  |
| _ العين _                            |         |  |
| -171-152-151-187-277-247-246-175-174 | العالم  |  |
| -229-228-219-218-216-210-205-173-172 |         |  |
| -567-349-321-349-314-316-320-295-281 |         |  |
| 736-738-737-653-645                  |         |  |
| 486-480-470-469-457-456              | العدل   |  |
| 445-444                              | العزيز  |  |
| 713-703-698-697-695-569-408-401-371  | العقاب  |  |
| -335-334-333-329-325-245-218-207-202 | العقل   |  |
| -554-532-529-525-515-390-389-323-312 |         |  |
| -715-713-712-711-645-644-564-557-556 |         |  |
| -702-698-696-695-694-693-648-647-646 |         |  |
| -727-726-757-692-717-706-705-704-703 |         |  |
| 746-738                              |         |  |
| -322-287-235-234-222-219-218-199-119 | العلة   |  |
| 628-602-509-499-416-323-325-324      |         |  |

| العلم  | -326-325-202-235-222-216-201-246-130 |
|--------|--------------------------------------|
|        | -313-309-302-301-350-349-348-343-327 |
|        | -362-361-359-406-405-404-402-316-314 |
|        | -395-389-386-385-384-383-382-376-364 |
|        | -554-546-543-542-528-526-608-515-396 |
|        | -626-615-614-613-612-564-563-562-556 |
|        | -696-688-649-639-638-637-627         |
| العالم | 477-454-474-472-364-324              |
|        | _ الغين _                            |
| الغفار | 451-450                              |
|        | _ الفاء _                            |
| الفتح  | 191                                  |
| الفتح  | 191                                  |
|        | _ القاف _                            |
| القدوس | 440-439                              |
| القرآن | -489-394-393-392-390-388-387-386-361 |
|        | 828-797-580-460                      |
| القهار | 191                                  |
| القوي  | 197                                  |
| القيوم | 191                                  |
|        | _ الكاف_                             |
| کمن    | 191                                  |
| الكامن | 462-463                              |
| الكامن | 191                                  |
| الكمون | 191                                  |
|        | _ اللام _                            |
| اللطيف | 457-458-99                           |
|        | , -, , 50 , ,                        |

| _ الميم _                            |            |
|--------------------------------------|------------|
| 472                                  | المبدئ     |
| 472                                  | المبرسم    |
| 697                                  | المتهاثلان |
| 471                                  | المتولى    |
| 697                                  | المجيب     |
| 466-467                              | المجيب     |
| 472                                  | المحصى     |
| 503-236-233-232                      | المختلفان  |
| 157                                  | المخمصة    |
| 157                                  | المرخ      |
| 183-181                              | المركب     |
| 450-449-439                          | المصور     |
| 473-472                              | المعيد     |
| -336-335-334-297-296-295-290-296-252 | المقدمة    |
| -380-397-506-513-535-542-557-566-434 |            |
| -702-666-633-597-668-635-610-597-378 |            |
| 739-733-730-729-727                  |            |
| 478                                  | المقسط     |
| 4.7.8                                | المقيت     |
| 650                                  | المنطق     |
| 444-443-442                          | المهيمن    |
| 157                                  | الموافاة   |
| _النون_                              |            |
| 157                                  | النبأ      |
| -686-586-581-580-491-487-394-388-387 | النبي      |
| -781-780-765-761-758-754-753-747-689 |            |
| -807-799-785-784                     |            |
| 330-285                              | النتيجة    |

| النظر   | -196-245-224-278-271-268-173-165-160 |
|---------|--------------------------------------|
|         | 766-756-279-220-217-197              |
| النور   | 470                                  |
|         | الْهَاء _                            |
| الهادي  | 470                                  |
| الهداية | 470                                  |
|         | _ الواو _                            |
| الوارث  | 451                                  |
| الواحد  | -350-340-336-333-275-186-181-173-167 |
|         | 312-311-309                          |
| الوارث  | 451                                  |
| الواسع  | 451                                  |
| الوتر   |                                      |
| الودود  | 470                                  |
| الوكيل  | 470                                  |
| الولى   | 787-786-782-781-779-471              |
| اله هاب | 451                                  |

# فهرس الفرق

| الفرقة المراقة | الصفحة                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| الأمامية       | 385-353                                      |
| أهل السنة      | 778-517-353-178                              |
| أهل التناسخ    | 3\$5-353                                     |
| الباطنية       | 231                                          |
| البراهمة       | (3)701-695-764-(2)765-752                    |
| البكرية        | 728-721                                      |
| الثنوية        | 728-721                                      |
| الجبرية        | 587-537                                      |
| الجهمية        | 231                                          |
| الحشوية        | 492-491-487-401-(2)397-239                   |
| الخوارج        | 5 <b>\$7</b> -537                            |
| الروافض        | 721-695-523                                  |
| الروم          | 231                                          |
| الزيدية        | 231                                          |
| السمنية        | 231                                          |
| السوفسطائية    | 728-(2)116                                   |
| الشيعة         | 231                                          |
| الطبائعيين     | 644-634-(2)280                               |
| الصالحية       | 291                                          |
| الظاهرية       | 309                                          |
| العيسوية       | 3 • 9                                        |
| الفلاسفة       | 634-328-312-308-282-256-228-240-205-180-179- |
| القدرية        | (2)687-(2)686                                |

| 695-354-348-251-250-(2)245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكرامية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 823-822-818-806-803-801-797-796-793-788-778-772-(2)749-746-738-(2)736-731-730-729-725-723-722-720-696-695-692-687-683-679-678-676-589-574-573-571-552-549-539-538-537-533-524-523-520-507-505-496-423-420-417-415-411-410-366-363-360-356-355-354-353-394-377-371-368-367-369-344-341-338-335-327-326-322-319-305-303-302-294-293-291-287-264-268-269-224-204-203- | المعتزلة |
| 253-234-186-154-149-125-<br>212-210-205-(2)204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الملاحدة |
| 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النجارية |
| 256-255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النصارى  |
| 827-826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اليهود   |

# فهرس الأعلام

| الصفحة                           | العلم                              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| _ الألف _                        |                                    |
| 3 2                              | ابن الأبار                         |
| 532-32                           | ابن الأثير                         |
| 821-670-550                      | إبراهيم علينتكم                    |
| 722-630-577-303-282-269-242-223- | إبراهيم بن سيار النظام             |
| 204-185-184-180-179              |                                    |
| 84                               | أحمد بك الحسيني                    |
| 3 2                              | أحمد حجازي السقا                   |
| 366-365                          | الأخطل غياث بن غوث                 |
| 26-492-690                       | آدم ﷺ                              |
| 651-647-210-136                  | أرسطو طاليس                        |
| 19                               | أسد الدين شركوه                    |
| 19                               | أسعد تميم                          |
| 67-64                            | الإسفراييني(أبو إسحاق)             |
| 502                              | الإسفراييني (الإسكافي عبد الجباربن |
|                                  | علي بن محمد)                       |
| 63-69-71-72-73                   | إسهاعيل باشا البغدادي              |
| 68                               | إسماعيل بن أبي صالح المؤذن         |
| 19                               | الإسماعيلي (أبو بكر)               |
| 33-34-39-41-72                   | الأسنوي                            |
| -617-622-658-660-680-749-763-809 | الأشعري (أبو الحسن)                |
| -459-469-482-484-419-521-531-593 |                                    |
| -298-416-418-430-433-445-452-453 |                                    |
| -151-153-171-196-222-233-291-293 |                                    |
| 33-62-90-124-138-143             |                                    |
| 19                               | الأصفهاني (عماد الدين)             |
| 10                               | أم موسى                            |

| بن الأهدل                                                           | 63                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                     | _الباء_                          |
| باقلاني (أبو بكر)                                                   | -122-114-111-108-90-62-66-63-33  |
| <b>*</b>                                                            | -149-139-138-135-134-130-129-124 |
|                                                                     | -170-166-164-163-159-157-151-150 |
|                                                                     | -503-502-424-418-308-317-279-213 |
|                                                                     | -566-547-545-544-538-514-515-516 |
|                                                                     | 817-816-795-784-670-680-660-587  |
| بالوي (محمد بن أبي الحسن)                                           | 32                               |
| لبخاري (محمد بن إساعيل)                                             | 37-€1                            |
| لبروي (محمد بن محمد أبو منصور)                                      | 34-41-43                         |
| شر بن المعتمر الهلالي                                               | 196-204-576-584-588              |
| لقيس                                                                | 41-40                            |
| لبيهقي (أبو بكر)                                                    | 65-393-435-446                   |
|                                                                     | _ التاء _                        |
| بن تغري بردي                                                        | 37-61                            |
| بن التلمساني                                                        | 41-40                            |
|                                                                     | _ الثاء _                        |
| يامة بن أشرس                                                        | 92                               |
|                                                                     | - الجيم -                        |
| عابر بن عبد الله (﴿ وَإِلْكُنَّكُ )                                 | 453                              |
| بن الجارود (أحمد بن علي بن محمد                                     | 494                              |
| وجعفر)                                                              |                                  |
| لجبائي (أبو علي)                                                    | 149-154-127-137-204-242-293      |
| لجبائي (أبو هاشم)                                                   | 103-127-137-149-154-234-239      |
| بن جرير الطبري                                                      | 792-828                          |
| هال الدين الحصيري                                                   | 32                               |
| بو جها,                                                             | 453                              |
| هال الدين الحصيري<br>بو جهل<br>جهم بن صفوان<br>لجويني (أبو المعالي) | 346                              |
|                                                                     | 25-43-49-67                      |

| الحاء_                     |                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 34-43-63-67-69-70-71-72-73 | حاجي خليفة                             |  |
| 6.5                        | الحاكم النيسابوري                      |  |
| 163-166-167-168            | الحارث المحاسبي                        |  |
| 40                         | الحافظ عبد العظيم                      |  |
| 26                         | الحاكم بأمر الله                       |  |
| 26                         | ابن حبان                               |  |
| 26                         | الحسين بن حاتم الأصولي                 |  |
| 68                         | الحسن بن على الجوهري                   |  |
| 700                        | حفص الفرد                              |  |
| 26                         | الحميدي (عبدالله بن الزبير)            |  |
| الخاء_                     |                                        |  |
| 146-400-496                | الخطيب البغدادي                        |  |
| 31-66-69                   | ابن خلکان                              |  |
| 821                        | الخليل المنتقل                         |  |
| 63                         | الخليل بن أحمد الفراهيدي               |  |
| 40                         | الخليلي (أبو يعلي)                     |  |
| 133                        | الخوارزمي (أبو بكر)                    |  |
| _ الدال _                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |  |
| 686                        | الدارقطني (أبو الحسن)                  |  |
| 68                         | د علج بن أحمد السجزي                   |  |
| 68                         | ابن دقيق العيد (أبو الفتح محمد بن علي) |  |
| . 133                      | ابن دقيق العيد (سراج الدين)            |  |
| 42                         | ابن دقيق العيد (محب الدين)             |  |
| _الذال_                    | 1                                      |  |
| 36-37-38-61-66-69-71-72    | الذهبي                                 |  |
| الراء _                    |                                        |  |
| 493-60                     | الرازي (ابن أبي حاتم)                  |  |
| 32-106                     | الرازي (فخر الدين)                     |  |
| 133                        | الرازي (يوسف بن الحسين )               |  |

| 610                           | الراوندي أو ابن الراوندي (أبو الحسن)                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| _ الزاي <b>_</b>              |                                                                |
| 466-435                       | الزجاج (إبراهيم بن السري)                                      |
| 19                            | زاهد الكوثري                                                   |
| 19                            | زاهد الشحامي                                                   |
| 19                            | أبو زرعة                                                       |
| 11-33-34-41-50-63-66-67-69-71 | الزركلي (خير الدين)                                            |
| 790                           | زكرياء علمينيكاني                                              |
| _السين_                       |                                                                |
| 33-34-36-37-39                | ابن السبكي                                                     |
| 4.05                          | السجستاني (أبو داود)                                           |
| 609-610-620-626               | ابن سريج (أحمد بن عمر)                                         |
| 19                            | سفیان بن عیینه                                                 |
| 19                            | السلجوقي(غياث الدين)                                           |
| 405                           | السلطان مولاي عبدالله                                          |
| 790                           | سليان عِلْنِيَكِمْ                                             |
| 2 • ₁                         | سهير محمد                                                      |
| <b>4.0</b> 5                  | ابن سينا (الحسين بن عبد الله أبو على)                          |
| _ الشين _                     |                                                                |
| 138-143-794                   | الشافعي (محمد بن إدريس)                                        |
| 828-84                        | الشبلنجي (محمد بن أحمد بن موسى                                 |
|                               | خفاجي)                                                         |
| 25                            | ابن شداد                                                       |
| 43-66                         | شهاب الدين الطوسي                                              |
| _الصاد_                       |                                                                |
| 405                           | الصاحب بن عباد                                                 |
| 204                           | صالح قبة                                                       |
| 43-66                         | الصفدي                                                         |
| 405                           | الصعلوكي (أبو سهل)                                             |
| 19-20-21-24                   | صالح قبة<br>الصفدي<br>الصعلوكي (أبو سهل)<br>صلاح الدين الأيوبي |
|                               |                                                                |

494

1 | 1 | 1 | 0

| `                                 |
|-----------------------------------|
| عمر رضا كحالة                     |
| عمرو بن مسعود                     |
| عمرو بن مسعود                     |
| ابن العياد الحنبلي                |
| العزيز عثمان                      |
| العزيز عثمان                      |
| عیسی بن مریم (علینی)              |
|                                   |
| الغزالي (أبو حامد)                |
|                                   |
| فؤاد سزكين                        |
| الفارابي (أبو نصر)                |
| الفُراوي (أبو عبد الله)           |
| الفرضي (على بن أحمد)              |
| الفكوك (محمد بن عبد الكريم)       |
| ابن کثیر                          |
| فوقية حسين محمود                  |
| الفيروز أباذي                     |
| <del></del>                       |
| القشيري (أبو القاسم)              |
| القاضي عياض                       |
| القاضي عياض                       |
| القطيعي (أحمد بن جعفر)            |
| القلانسي (أبوعبدالله)             |
|                                   |
| ابن کثیر                          |
| ابن کثیر                          |
| الكعبي (عبدالله بن أحمد بن محمود) |
| كميل بن زياد النخعي               |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

| 33-34-37-38-39-40-44-46-50       | اللبلي (الفهري)                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| 425                              | لبيد بن أبي ربيعة                        |
| _ الميم _                        |                                          |
| 243-793                          | مالك بن أنس (﴿ الله عَلَيْكُ )           |
| 68                               | محمد بن أحمد بن جعفر المزكي              |
|                                  | (أبوحسان)                                |
| ==                               | محمد زاهد الحسن الكوثري                  |
| 62                               | محمد بن أحمد السمناني                    |
| 68                               | محمد بن على بن محمد بن حبيب الصفار       |
| 62                               | محمد الجوسقاني (أبو جعفر)                |
| 788-789                          | مريم (عليها السلام)                      |
| 68                               | المسجدي (أحمد بن سهل)                    |
| 491                              | مسلم بن الحجاج                           |
| 491                              | مسيلمة الكذاب                            |
| 145                              | معاذ بن جبل                              |
| 354-631                          | معمر بن عباد السلمي                      |
| 145                              | معمر بن المثتي                           |
| 145                              | مقاتل بن حبان                            |
| 37-36-33                         | المقترح (تقي الدين أبـو العز مظفر بن     |
| •                                | عبدلله الأزدي)                           |
| 145                              | منصور بن رامش                            |
| 23                               | المنصور محمد بن العزيز                   |
| -532-533-530-690-820-795-790-826 | موسی (پینیکی)                            |
| 260-530                          |                                          |
| النون                            |                                          |
|                                  | النبيلي (عبد الرحمان محمد بن عبد العزيز) |
| 23                               | النجار (الحسين بن محمد بن عبد الله)      |
| 107-23-19                        | نجم الدين                                |
| 23                               | نظام الملك                               |
| 68                               | النضروي (عبد الرحمان بن حمدان)           |
| 23                               | النظام (إبراهيم بن سيار)                 |
|                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| نوح (شکی ا                        | 212            |
|-----------------------------------|----------------|
| نور الدين زنكى 9                  | 19-20-21-25-29 |
| النيسابوري (أحمد بن عبد الله) 2   | 2!2            |
| النيسابوري (الحسين بن علي)        | 31             |
| النيسابوري (القاضي الفاضل)        | 31             |
| النيسابوري (محمد بن يحيى بن أبي 5 | 39-35          |
| منصور أبو سعد)                    |                |
|                                   | _ الحاء _      |
| أبو الهذيل (العلاف)               | 204-347-396    |
|                                   |                |
|                                   | _ الباء _      |
| یحیی بن معین بن عون               | 494-495-578    |
| يحيى النحوي 2                     | 212            |
| يوسف بن رافع بن تميم بن شداد 1    | 31             |
| الأسدي                            |                |

## فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

#### \_ الألف\_

- 1. الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري، تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ط1، سنة 1977.
  - 2. إتحاف السادة المتقين محمد بن محمد الحسيني، الزبيدي، ط بيروت.
    - 3. إحصاء علوم الدين، أبو نصر الفارابي، ط 1991.
- 4. إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركى، ط1 \_ 1986.
- 5. الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد بن حزم الظاهري، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 6. الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق: سيد الحليمي ط 2 دار الكتاب العربي.
  - 7. إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ط3 ـ دار الفكر.
- 8. الإرشاد في أصول الاعتقاد، أبو المعالي الجويني، تحقيق: الأستاذ أسعد تميم،
   ط 1985.
- 9. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري، ط مصر.
  - 10. أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد بن الأثير، ط المكتبة الإسلامية.
- 11. الأسرار العقلية في الكلمات النبوية أو العقيدة، تقي الدين المقترح، مخطوطة بخزانة القرويين بفاس رقم 1368.

- 12. الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 13. الإصابة في معرفة الصحابة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، ط بيروت.
- 14. إصلاح المنطق، ابن السكيت، تحقيق: أحمد محمود شاكر وعبد السلام هارون، ط3.
- 15. أصول الدين، أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ط1، سنة 1981.
  - 16. أصول الفقه الإسلامي، بدران أبو العينين بدران، ط الإسكندرية.
- 17. الأصول والفروع، أبو محمد ابن حزم الأندلسي، تحقيق: محمد عاطف العراقي وسهير فضل الله، ط 1، سنة 1978.
- 18. إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسهاعيل النحاس، تحقيق: زهير غازي، ط عالم الكتب 1985.
  - 19. الأعلام، خير الدين الزركلي، طبيروت.
  - 20. الأغاني، أبو الفرح علي بن الحسين الأصبهاني، ط دار الكتب.
  - 21. الاقتصاد فيها يتعلق بالاعتقاد، محمد بن الحسن الطوسي، ط 2.
- 22. أنباه الرواة على أنباء النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف القطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1986.
  - 23. الانتصارات، نجم الدين البغدادي الطوفي، ط مصر.
    - 24. إنجيل، يوحنا، ط جمعيات الكتاب المقدس المتحدة.
- 25. الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي، ط 1، سنة 1988.

26. الإنصاف فيها يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به، أبو بكر الباقلاني، تحقيق: محمد زاهد الحسن الكوثري، ط 2.

27. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسهاعيل باشا البغدادي، ط مكتبة المثنى، بغداد.

### \_الباء\_

- 28. الباقلاني وأراؤه الكلامية، محمد رمضان عبد الله، ط 1986.
- 29. البحر المحيط، أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الأندلسي، ط السعودية.
- 30. البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، تحقيق: لجنة من علماء الأزهر، ط1، 1994.
- 31. البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين، نور الدين الصابوني، تحقيق: فتح الله خليف، ط 1969.
  - 32. البداية والنهاية، أبو الفداء بن كثير، ط مصر ـ بيروت.
- 33. البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، ط 2 دار الأنصار \_ القاهرة 1400هـ.
- 34. البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ابن مريم، تحقيق ابن أبي شنب، بدون ط.

#### \_ التاء \_

- 35. تاج التراجم في طبقات الحنفية، أبو العدل زيد الدين قاسم ابن قطلوبقا، ط بغداد.
- 36. تاريخ الأدب العربي في مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني، عمر فروح، ط 1972.

- 37. تاريخ الأدب العربي، كارل بـروكلهان، نقلـه إلى العربيـة السـيد يعقـوب بكـر ورمضان عبد التواب، ط 2.
- 38. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن إبراهيم حسن، ط 1.
- 39. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، الخطيب البغدادي، ط المكتبة السلفية \_ المدينة المنورة، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 40. تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، نقله إلى العربية محمود حجازي وفهمي أبو الفضل، ط 1978.
  - 41. تاريخ الحكماء، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، ط 1903.
    - 42. تاريخ العرب، محمد أسعد طلس، ط 2، 1979.
- 43. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: محمـد زهـري النجـار، ط بـيروت، 1972.
- 44. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الإسفراييني، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط1، 1983.
- 45. تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، أبو القاسم على بن الحسن ابن هبة الله ابن عساكر الدمشقى، ط 4، 1991، بيروت.
  - 46. تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، ط 5.
- 47. التدوين في أخبار قزوين، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: عزيز الله العطاردي، ط بيروت.
- 48. تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، ط بيروت، دار إحياء التراث العربي.

- 49. ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الطاهر أحمد الزاوي، طبيروت 1979.
- 50. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعياء مذهب مالك، القاضي عياض، تحقق: سعيد أحمد أعراب، ط 1982.
- 51. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المندري، ط مصطفى حلبي.
- 52. تفسير أسهاء الله الحسنى، أبو إسحاق إبراهيم السري الزجاج، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، ط 2-1979.
  - 53. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ط دار الفكر.
- 54. التقريب والإرشاد الصغير، أبو بكر الباقلاني، تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، ط 1.
- 55. التكملة لكتاب الصلة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن الآبار، ط القاهرة 1956.
  - 56. التكملة لوفيات النقلة، عبد العظيم المنذري، تحقيق بشار عواد، ط 1984.
- 57. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، أبو بكر الباقلاني، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، ط 1، 1987.
- 58. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، جمال الدين الأسنوي، تحقيق: محمد حسن هبتوط، ط 1980.
- 59. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، أبـو الحسـن الملطـي، ط بغـداد مكتبـة المثنى.

- 60. تهذيب التهذيب، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط1.
- 61. تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد السلام هـارون محمد على النجار، ط 1964.
  - 62. التوحيد، أبو منصور الماتريدي، تحقيق: فتح الله خليف، دار المشرق.

## - الجيم -

- 63. جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن بربر الطبري، طـدار الفكـر بيروت 1978.
  - 64. الجرح والتعديل، عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي، ط1 \_ 1953.

#### \_ الحاء\_

- 65. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، ط القاهرة 1937.
  - 66. حقيقة الخلاف بين المتكلمين، عبد الفتاح المغربي، ط 1994.
  - 67. الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، محمد أبو الفتح البيانوني، ط 1.
- 68. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ط 2، 1967 ثم ط دار الكتاب العربي بيروت.

#### \_الخاء\_

69. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد على النجار، طبيوت.

#### \_الدال\_

70. الدر اللقيط من البحر المحيط حاشية على البحر المحيط، تاج الدين أحمد ابن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم، ط الرياض.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

- 71. الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، ط دار الفكر بيروت.
- 72. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، ط القاهرة.
  - 73. دلائل النبوة، أبو بكر البيهقي، ط دار الكتب العلمية.
- 74. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور، ط دار التراث.
  - 75. ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: وليد عرفات، ط: دار صادر، بيروت 1996.
- 76. ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه، تحقيق: الدكتور عزة حسن، ط بيروت مكتبة دار الشرق.
- 77. دوان لبيد بن ربيعة، شرح الطوسي، تقديم الـدكتور حنا نصــر الحتى ط 1، 1993.

## \_الراء\_

- 78. الرحلة في طلب العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، ط 1، 1975.
  - 79. الرد على المنطقيين، عبد الحليم بن تيمية، ط بيروت.
- 80. رسائل منطقية في الحدود والرسوم للفلاسفة العرب، ابن حيان ـ الكنـدي ـ الخوارزمي ـ ابن سينا ـ الغزالي، عبد الأمير الأعسم، ط 1993.

#### \_ السين\_

- 81. السنة، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق: مصطفى ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت 1400هـ.
- 82. السنن، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  - 83. السنن، محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبد الله القزويني، ط عيسى الحلبي.

- 84. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي، تحقيق عبـــد الغفــار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، ط دار الكتب العلمية، بيروت 1991.
- 85. سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمي هلال السرحان، ط 7\_1990.
- 86. سيرة النبي ﷺ، أبو محمد عبد الملك بن هشام، مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر.

### \_ الشين\_

- 87. الشامل في أصول الدين، أبو المعالي الجويني، تحقيق علي سامي النشار فيصل بدير عون، سهير محمود مختار، ط 1969 الإسكندرية.
- 88. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي، ط بيروت.
  - 89. شرح الآيات البينات، أبو الحديد المدائني، ط بيروت.
    - 90. شرح الجمل، ابن عصفور، (رسالة).
  - 91. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس، ط 1984.
- - 93. شرح المفصل، موفق الدين بن يعيش النحوي، تحقيق: أبو جناح، ط بيروت.
  - 94. الشواهد النحوية في شعر الأخطل دراسة تطبيقية، محمد عبد النبي عبدالمجيد.

#### ـ الصاد\_

95. صحيح الكلم الطيب، عبد الحليم بن تيمية، ط 1988.

96. صحيح أبو عبد الله محمد بن إساعيل، البخاري، تحقيق: مصطفى الديب البغا، طعالم الكتب، دار بن كثير، اليامة، بيروت.

- 97. صحيح، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء التراث العرب\_بيروت.
- 98. صحيح محمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم التيمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بروت 1993.

#### \_ الطاء \_

- 99. طبقات الشافعية، جمال الدين الأسنوي، تحقيق: عبد الله الجبوري، ط بغداد 1971.
  - 100. طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، ط 1.
- 101. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، ط بيروت.

### \_العين\_

- 102. العقل وفهم القرآن، الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق: حسن القوتلي، ط 2.
  - 103. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، أبو المعالي الجويني، ط 1979.
- 104. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمان زين الله السلفي، ط 1 \_ 1985.
  - 105. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، بدون ط بيروت.

#### \_ الفاء \_

106. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط دار الفكر، بيروت.

#### ۔ الكاف۔

- 119. الكافي شرح الهادي، تحقيق: محمد فجال يوسف الزنجاني (رسالة).
- 120. الكامل في التاريخ، عـز الدين أبـو الحسن علي بـن أبي الكــرم المعـروف بابن الأثير، ط بيروت 1926.
- 121. الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، ط دار الفكر.
- 122. كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق: لطفي عبدالبديع ثم نسخة تحقيق: علي دحروج، ط بيروت، مكتبة لبنان ناشرون.
- 123. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الله محمود ابن عمر الزمخشري، ط دار الفكر، لسان بيروت.
- 124. كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسهاعيل بن محمد العجلوني، تحقيق أحمد القلاش، ط مؤسسة الرسالة بيروت 1405.
  - 125. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجى خليفة، ط بغداد.
    - 126. كنز العمال، علاء الدين على المتقى الهندي، ط التراث الإسلامي.

## \_ اللام \_

- 127. اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير الجزري، ط بغداد.
- 128. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط بيروت.
- 129. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، أبو المعالي الجمويني، تحقيق: فوقية حسين محمود، ط 2\_1987.
  - 130. اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، ط 1\_1985.

## \_ الميم \_

- 131. مبسوط الأحكام، تاج الدين التبريزي، تحقيق: محمد عبد النبي عبد المجيد، ط القاهرة.
- 132. المثلث، ابن السيد البطليموسي، تحقيق ودراسة صلاح مهدي علي الفرطوسي.
- 133. مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، أبو بكر محمد الحسن ابن فورك، ط بيروت.
- 134. مجمع الزوائد، على بن أبي بكر الهيثمي، ط دار الريان للتراث دار الكتاب العربي القاهرة، بيوت 1407، ط القدسي.
  - 135. مجموع فتاوي، عبد الحليم بن تيمية، ط الرباط.
  - 136. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، فخر الدين الرازي، ط 3 ـ 3 1323 هـ.
- 137. المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تحقيق: طه جابر العلوان، ط 1.
- 138. المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط بيروت.
  - 139. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، ط بيروت.
- 140. مختصر طبقات الفقهاء، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: علال عبدالموجود على معوض، ط مؤسسة الكتب الثقافية، 1995.
- 141. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك محمد أبو الفضل إبراهيم على محمد البجاري، ط 1987.
- 142. المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط ببروت.

- 143. المستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ط بيروت.
  - 144. مسند أحمد بن محمد بن حنبل، ط بيروت.
- 145. مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى، ط دار المعرفة، بيروت، 1998.
- 146. مشكاة المصابيح، أبو عبد الله محمود بن عبد الله الخطيب التبريزي، ط المكتب الإسلامي.
  - 147. المطالب العالية من العلم الإلهي، الفخر الرازي، ط بيروت.
  - 148. المطابع السعيدة، جلال الدين السيوطى، تحقيق: طاهر سليمان محمود.
- 149. المعتمد في أصول الدين، أبو يعلى الحنبلي، تحقيق وتقديم: وديع زيدان حداد، ط بيروت.
  - 150. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، طبيروت.
- - 152. المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ط 1973.
  - 153. المعجم الكبير، أبو القاسم الطبراني، ط العراق
  - 154. المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط بيروت\_لبنان.
    - 155. معيار العلم، أبو حامد الغزالي، ط 2.
- 156. المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، ط البغدادي، وزارة الثقافة والإرشاد القوي.
  - 157. مفاتيح العلوم، أبو عبد الله الخوارزمي، ط 1.

- 158. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زادة، ط 1 ـ 1985، بيروت.
- 159. مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: هلموت رتير ط 1980.
  - 160. المقدمة، عبد الرحمان بن خلدون، ط دار الكتاب لبنان.
- 161. المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، تحقيق: فضله شحاده، ط بروت.
  - 162. الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني، ط 1986.
- 163. الملل والنحل، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، تحقيق: الدكتور ألبير نصرى نادر، ط دار المشرق ببروت.
- 164. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بـن محمـد ابن على بن الجوزي، ط 1.
  - 165. المنثور في القواعد، الزركشي، تحقيق: تيسير فائز أحمد، ط 1.
    - 166. المنطق التطبيقي، العربي اللوه، ط 1987.
  - 167. المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، خليل أحمد خليل، ط 1.
- 168. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل، أحمد يحيى المرتضى، تصحيح: توما أرنلد، ط بيروت.
- 169. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق محمد عبد الرزاق حزة، ط دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 170. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي، ط 2 ــ 1987.
  - 171. المواقف في علم الكلام، عضد الدين الإيجي، ط بيروت.

172. موجز تاريخ الشرق الأدنى، فيليب حتى، ترجمة: أنس فريجة، ط دار الثقافة بيروت.

173. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، أحمد شلبي، ط 3.

174. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبد الله الذهبي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد الموجود، ط بيروت، دار إحياء الكتب دار المعرفة.

### \_النون\_

175. النبوات، عبد الحليم ابن تيمية، طبيروت.

176. النجاة في الحكمة المنطقية الطبيعية والإلهية، أبو علي الحسين بن سينا، تحقيــق: ماجد فخري، ط 1 ــ 1985.

177. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي، ط وزارة الأوقاف، دار الثقافة.

178. نقض المنطق، عبد الحليم ابن تيمية، ط القاهرة.

179. نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الفوري الحديث، يان لوكاشيقتش، ترجمة: عبد الحميد صبره، ط 1961.

180. نهاية الإقدام في علم الكلام، عبد الكريم الشهرستاني، ط المكتبة الثقافية الدينة.

### \_الهاء\_

181. هدية العارفين، إسهاعيل باشا البغدادي، ط منشورات مكتبة المثنى، بغداد.

#### \_الواو\_

182. الوافي في الوفيات، صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، اعتناء ديـ د رينـع، ط 1962 ثم ط 1972.

# فهرس المحتويات

| 5          | تقديم السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 7          | تهيد                                                        |
| 1.5        | القسم الأول: الدراسة                                        |
| 17         | الفصل الأول: المؤلف: عصره، اسمه ونسبه، علمه                 |
| 17 .       | المبحث الأول: عصره                                          |
| 3 3        | المبحث الثاني: اسمه ونسبه، مولده ووفاته                     |
| 3 3        | أ-اسمه ونسبه                                                |
| 3 4        | ب- مولده، ووفاته                                            |
| 36         | المبحث الثالث: ثقافته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته              |
| 36         | أ-شيوخه                                                     |
| 33         | ب- تلاميذه                                                  |
| 43         | ج- مؤلفاته                                                  |
| 47         | الفصل الثاني: تحقيق نسبة الكِتاب إلى صاحبه، الأهمية العلمية |
|            | للكتاب، شروحات أخرى على كتاب الإرشاد                        |
| 49         | المبحث الأول: تحقيق نسبة الكتاب إلى صاحبه                   |
| 52         | المبحث الثاني: الأهمية العلمية للكتاب                       |
| 5 5        | المبحث الثالث: شروحات أخرى على كتاب الإرشاد                 |
| 5 <i>7</i> | الفصل الثالث: المصادر المصرح بها والمسكوت عنها              |
|            | في كتاب شرح                                                 |
| 60         | المبحث الأول: المصادر المصرح بأسمائها                       |
| 71         | المبحث الثاني: المصادر المسكوت عنها                         |
| 75         | الفصل الرابع: وصف نسخ المخطوطة والمنهج المتبع في التحقيق    |
| 71         | المبحث الأول: وصف النسخ المخطوطة                            |
| 60         | المبحث الثاني: منهجي في التحقيق                             |
|            |                                                             |

| 9.5 | القسم الثاني: التحقيق                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | تصنيف على الإرشاد في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين                                      |
| 102 | باب: في أحكام النظر                                                                   |
| 120 | فصل: في مضادة النظر العلم والجهل والشك                                                |
| 129 | فصل: بالنظر يحصل العلم                                                                |
| 129 | فصل: النظر الصحيح والنظر الفاسد                                                       |
| 133 | فصل: في الأدلة                                                                        |
| 138 | فصل: وجوب النظر شرعا                                                                  |
| 148 | باب: في حقيقة العلم                                                                   |
| 156 | فصل: العلم قديم وحادث                                                                 |
| 161 | فصل: العلوم وأضدادها                                                                  |
| 163 | فصل: العقل بعض العلوم الضرورية                                                        |
| 171 | باب: القول في حدوث العالم                                                             |
| 195 | فصل: القول في استحالة عدم القديم                                                      |
| 203 | الأصل الثالث: استحالة تعري الجواهر عن الأعراض                                         |
| 209 | الأصل الرابع: في استحالة حوادث لا أول لها                                             |
| 216 | باب: القول في إثبات العلم بالصانع                                                     |
| 231 | باب: القول فيما يجب لله تعالى من الصفات                                               |
| 221 | الفصل الأول: في ذكر الصفات النفسية والمعنوية، وإثبات أن الصانع                        |
|     | موجود                                                                                 |
| 226 | الفصل الثاني: في ثبوت قدم الصانع والبحث عن حقيقة القدم                                |
| 230 | الفصل الثالث: في قيامه بنفسه                                                          |
| 231 | الفصل الرابع: في مخالفته للحوادث                                                      |
| 245 | الفصل الخامس: في تنزيهه عن الجسمية                                                    |
| 250 | الفصل السادس: في مخالفة الباري تعالى للجواهر في قبـول الأعـراض وصـحة الاتصاف بالحوادث |
|     |                                                                                       |

| 255 | الفصل السابع: في الدليل على استحالة كونه جوهرا، وعلى حلول بعض صفاته |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | في الحوادث والتنصيص على نكت في الرد على النصاري                     |
| 262 | باب: العلم بالوحدانية                                               |
| 275 | باب: في إثبات العلم بالصفات المعنوية                                |
| 275 | الفصل الأول: في إثبات كونه قادرا عالما                              |
| 281 | الفصل الثاني: في كون صانع العالم مريدا على الحقيقة                  |
| 291 | الفصل الثالث: في إثبات كونه تعالى سميعا بصيرا                       |
| 299 | الفصل الرابع: في صحة قيام الإدراكات الباقية                         |
| 300 | الفصل الخامس: في كونه باقيا                                         |
| 281 | باب: القول في إثبات العلم بالصفات                                   |
| 300 | فصل: في إثبات الأحوال                                               |
| 344 | فصل: في إقامة الدليل على ثبوت الإرادة الأزلية، وبطلان القول بالحدوث |
|     | منسوباً إلى إرادته صلى الله الله الله الله الله الله الله ال        |
| 348 | فصل: في الرد على جهم في إثبات علوم حادثة للباري تعالى               |
| 353 | فصل: في قدم الكلام                                                  |
| 356 | فصل: في حقيقة الكلام وحده ومعناه                                    |
| 348 | فصل: في إثبات كلام النفس                                            |
| 367 | فصل: المتكلم عند أهل الحق من قام به الكلام                          |
| 367 | فصل: كلام الله قديم عند الحشوية                                     |
| 401 | فصل: القول في القراءة                                               |
| 404 | فصل: كلام الله تعالى واحد متعلق بجميع متعلقاته                      |
| 410 | فصل: عدم مغايرة الصفات للذات                                        |
| 415 | فصل: الكلام في صفة البقاء                                           |
| 422 | باب: القول في معاني أسماء الله عز وجل                               |
| 429 | فصل: فيما يجوز إطلاقه على الله تعالى                                |
| 422 | فصل: معاني أسماء الله تعالى                                         |
| 401 | فصل: اليدان والعين وإلوجه                                           |
|     |                                                                     |

| 497 | باب: القول فيما يجوز على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 514 | فصل:الإدراكات كلها خمسة                                                          |
| 517 | فصل: کل موجود يجوز أن يري                                                        |
| 570 | فصل: الموانع من الإدراك                                                          |
| 573 | فصل: في جواز رؤية الله تعالى                                                     |
| 531 | فصل: في الاستدلال على وقوع الرؤية الجائزة في الجنان وعدا من الله تعالى           |
|     | صدقا                                                                             |
| 535 | فصل: في جواز تعلق بقية الإدراكات بذات الإله تعالى                                |
| 537 | باب: القول في خلق الأعمال                                                        |
| 570 | فصل: في حقيقة الكسب.                                                             |
| 573 | فصل: في الهدي والضلال والختم والطبع                                              |
| 581 | فصل: أدلة أهل الحق على إضافة الهداية والضلال إلى الله تعالى                      |
| 589 | فصل: القول في الاستطاعة وحكمها                                                   |
| 598 | فصل: القدرة الحادثة لا تبقى                                                      |
| 598 | فصل: في مقارنة القدرة الحادثة مقدورها                                            |
| 601 | فصل: الحادث في حال حدوثه مقدور لله تعالى                                         |
| 600 | فصل: مقدور القدرة الحادثة واحد                                                   |
| 616 | فصل: معقود فيما شاع من مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري والله في                     |
|     | تكليف ما لا يطاق                                                                 |
| 623 | فصل: مشتمل على خروج الألوان والطعوم والأرايح على أن نحكم عليها بجواز             |
|     | تعلق القدرة الحادثة بها                                                          |
| 627 | فصل: في خلاف المعلوم، هل هو مقدور أم لا                                          |
| 627 | فصل: مشتمل على الرد على القائلين بالتولد                                         |
| 644 | باب: فصل فيما ذهب إليه الفلاسفة في عالم الكون والفساد                            |
| 656 | فصل: في إرادة الكائنات                                                           |
| 674 | فصل: مشتمل على ذكر استدلال المعتزلة                                              |
| 680 | فصل: في التوفيق                                                                  |

| 686         | فصل: ذم القدرية                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 692         | باب: في التعديل والتجوير                                              |
| 694         | فصل: التحسين والتقبيح                                                 |
| 711         | فصل: في أنه لا واجب عقلا على العبد أو الله                            |
| 720         | فصل: في الآلام واللذات                                                |
| 720         | فصل: في الأعواض                                                       |
| 728         | فصل: في الأعواض أيضا                                                  |
| 728         | فصل: العوض عند أهل التناسخ                                            |
| 736         | باب: القول في الصلاح والأصلح                                          |
| 749         | فصل: القول في اللطف                                                   |
| 752         | كتاب النبوات                                                          |
| 752         | فصل: في إثبات جواز النبوات                                            |
| 761         | فصل: القول في المعجزات                                                |
| 778         | باب: في إثبات الكرامات وتمييزها عن المعجزات                           |
| 791         | باب: في إثبات السحر وتمييزه عن المعجزات، وفيه الرد على منكري الشياطين |
| 791         | باب: في الوجه الذي منه تدل المعجزة على صدق النبي ﷺ                    |
| 80 <i>7</i> | فصل: لا دليل على صدق النبي غير المعجزة                                |
| 808         | فصل: امتناع الكذب على الله شرط في دلالة المعجزة                       |
| 816         | القول في إثبات نبوة نبينا محمد ﷺ                                      |
| 828         | فصل: في معجزات نبينا محمد عَلِيَّةٍ                                   |
| 830         | نماذج مصورة من المخطوطة                                               |
| 841         | الفهارس العامة                                                        |
| 843         | فهرس الآيات                                                           |
| 849         | فهرس الأحاديث.                                                        |
| 851         | فهرس أسماء الكتب الوارد في متن كتاب الإرشاد                           |
| 8 5 3       | فهرس الأبيات الشعرية                                                  |

| 865 | فهرس المصطلحات        |
|-----|-----------------------|
| 865 | فهرس الفرق            |
| 865 | فهرس الأعلام          |
| 873 | فهرس المصادر والمراجع |
| 889 | فهرس المحتويات        |

## محققة الكتاب في سطور

## الدكتورة نزيهة امعاريج

- ◄ أستاذة مادة العقيدة ومقارنة الأديان والفكر الإسلامي.
- > حاصلة على الإجازة شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب وجدة.
- ◄ حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة وحدة العقيدة والأديان كلية الآداب الرباط.
  - ◄ حاصلة على دبلوم الدراسات العليا كلية الآداب الرباط.
    - ◄ حاصلة على دكتوراه الدولة كلية الآداب وجدة.
    - ◄ عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
  - ◄ عضو مؤسس للمنتدى المغربي للوسطية وعضو مكتبها.
    - > رئيسة جمعية حوار النسائية.
- > رئيسة فريق البحث في الحوار الديني والحضاري وقضايا التجديد والاجتهاد في الثقافات الإنسانية.
  - ◄ عضو مؤسس لعدد من وحدات البحث بالكلية رئيسة لبعضها.
    - ◄ رئيسة شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وجد.

## من كتبها المنشورة:

- ك كتاب شجرة اليقين المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري دراسة وتحقيق.
  - م ظاهرة التدين وسؤال الترشيد.
- ك خاصية التوسط والاعتدال في فكر أبي الحسن الأشعري: أسسها ومقوماتها.
  - كم المشروع النهضوي في فكر مالك بن نبي بين التنظير والتنزيل.
    - ك دليل الواعظ من الكتاب والسنة تحت الطبع.
      - كم فلسطين في نصوص العهد القديم.
  - ولها عدة بحوث ومقالات في دوريات ومنشورات مختلفة ومتنوعة.

The researcher then devotes a special part to talk about the creation of deeds and the issues it entails, basically the ability of the human being to produce his own deeds, stating at the same time visions of some opponents of the l'tizal school of thought. In the concluding section of this part, the researcher extensively tackles the issues of earning one's living as proposed by l'tizal school. This school sees that earning one's living is a suggested solution that conforms man's ability to earn living into Almighty 's ability to create. Among the associated issues to the matter of deeds creation there is Atta'dil and Attajwir; the latter requires a discussion of many important creed issues such as Attahssine (preferism = considering something better and preferable than something else), Attaqbih (belittling = considering something shameful), righteousness and the fittest, divine mercy and providence, llam Ibaraya(paining sinful creatures), accepting sinners' repentance, torturing much disobedients, and recompensing obedients; all these isues have been explained and clarified in the book.

If the first part of the book «Explaining guidance» is devoted to discuss divinity and issues related to it, the second part is intended to treat issues of prophecies and all creed matters that spring from it. At the heart of these issues is the view that sending prophets is an allowed fact; the discussion focuses further on miracles, karamat (marks of honor), sorcery and the distinctions between them all, apart from the insistence on the regulations that relate to them.

**Finally**, the researcher concludes the book focusing on the miracles of the **prophet** (peace be upon him). Throughout all previous parts of the book, the **researcher** abides by chapters of Imam Jouayni's book «Guidance in the Origins of **Belief**».

## šarh al-iršād fī 'uṣūl al-i'tiqād

li-Muzaffar ben Abdi al-lāh al-Mişrī al-mašhūr bi al-muqtarah (612h)

The book titled «Explaining Guidance in the Origins of Belief» is a study and analysis of the issue of «the science of unification» with a focus on its two main concerns, basically the study of divinity and issues related to it, and the study of prophecy and its partial elements. This study is penned by the author in the form of questions and issues classified in terms of parts and chapters.

In part one, the researcher addresses the issue of reflection for Muslims considering three main points. The first relates to the regulation of reflection whereas the second and the third have to do with the reality and categories of reflection respectively. Then, the researcher moves to discuss the reality of science and related issues, namely universe antiquity and occurrence and their relationship to reason. This is followed by a new chapter devoted to talk about the occurrence of the universe and necessary definitions, together with the statement of sayings of Muslim sects and philosophers about the subject. The researcher moves then to prove the existence of a Creator of the universe; such proof is a result of an obligatory understanding of modern world. In this way, the righteous reflection of the righteous mind leads to a confession of the existence of a Creator of the universe. Given this, The following part is devoted to talk about the attributes of the Maker of the universe. Thus, in these parts, the researcher talks about the attributes of the Almighty by dividing them into psychological and moral ones, as did the the Ashaa'ri school of thought before.

Any discussion of the attributes of the Almighty would be incomplete without being delved into speaking about the Almighty 's names from linguistic and terminological perspectives- and this is what the researcher resorts to – citing simultaneously views of opponents.

Un autre axe est consacré à la création des œuvres et les sujets qui s'y rattachent comme la capacité de l'homme de créer son action, en citant les opposants tels que les Mouâtazila. Il clôt cet axe par un chapitre sur la question de l'acquisition comme solution proposée par le dogme achâarite, afin de concilier entre la capacité d'Allah de créer et la capacité de l'homme d'acquérir.

Parmi les thèmes qui dépendent de la création des œuvres, il y a la justice ou l'injustice de Dieu, ainsi que d'autres points importants de la foi tels que l'embellissement et l'enlaidissement, le bon et le mieux, la providence, la souffrance des innocents, l'acceptation du repentir des pêcheurs (mécréants), le châtiment des désobéissants et la récompense des obéissants.

Le premier volet du livre étant réservé à la divinité et ses thèmes, le deuxième volet aborde le thème des prophéties et les questions qu'elles soulèvent. Vient en premier lieu l'envoi des messagers, les miracles et la magie, en montrant les nuances entre toutes ces notions et l'attitude qu'il faudrait adopter dans chaque cas.

En conclusion, l'auteur expose les miracles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, en restant tout le long de son livre fidèle aux idées contenues dans les "Orientations au sujet des fondements de la foi" de son auteur l'imam des harams Al Jouayni.

## šarh al-iršād fī 'uṣūl al-i'tiqād

li-Muzaffar ben Abdi al-lāh al-Miṣrī al-mašhūr bi al-muqtaraḥ (612h)

L' "Explication des Orientations au sujet des fondements de la foi" est un livre qui traite le thème de "la science de l'unicité de Dieu" sous ses deux principaux volets: le thème de la divinité avec tout ce qui la concerne et le thème de la prophétie et ses dérivés. Ces thèmes sont analysés par l'auteur sous forme de questions et de points, répartis en axes et en chapitres.

L'axe premier est consacré au sujet de la méditation chez les musulmans, en traitant trois points: le statut de la méditation (l'observation), la vérité de la méditation et ses types. Puis, le commentateur consacre un autre axe à la vérité de la science de Dieu et toutes les questions qui s'y rattachent: cette science estelle sans début? A-t-elle un commencement? Quelle est son rapport avec la raison?

Ensuite l'auteur aborde un chapitre sur la création de l'univers et les définitions qu'elle suscite, en citant les opinions des confréries des musulmans et leurs philosophes à ce propos, avant de s'atteler à la tâche de prouver l'existence d'un créateur de l'univers, comme résultat de la méditation.

Ayant prouvé que la méditation correcte d'une personne saine conduit à la reconnaissance d'un artisan de l'univers, l'auteur réserve le chapitre suivant aux attributs du ce créateur de cet univers.

Par la suite, il étale les attributs d'Allah, exalté soit-il, en les subdivisant en deux classes: psychiques et moraux, comme il est convenu dans le courant achâarite. Cette analyse des attributs d'Allah débouche sur une explication détaillée des noms d'Allah, tant au niveau étymologique qu'au niveau de l'acception, en citant les opinions des opposants.

#### Rabita Mohammadia des Oulémas

Publication du Centre Abi al-Hassan al-Achaari des Etudes et Recherches Doctrinales

Série: Reliques du Patrimoine Achaari (1)

# šarh al-iršād fī 'uṣūl al-i'tiqād

li-Muzaffar ben Abdi al-lāh al-Miṣrī al-mašhūr bi al-muqtaraḥ (612h)

Etude et Edition: Naziha Maarij

Revue par:

Jamal Allal El Bakhti